كتب عسكرية مُحيمة ولاحرة

(وراسة في فن الاستراتيجية)

چه دی ملیکال مارت

الطبعة الأولى ١٩٣١

#### وزارة الحربية والبحرية

#### الجيش المصرى

# 

دراسة فى فن الاستراتېجية
لؤلف،
ب ه ه ليدل هارت
تعريب
اليوز باشى أحمد حموده

عرّب بأمر وزارة الحربية والبحرية

المطبعة الأديرية بالقاهرة

#### المقيدمة

الباب الأول من هذا الكتاب هو، بمعنى عام، عبارة عن المقدمة التى تعبر عما يرى اليه، وما يتناوله من البحث، وما يحتويه من الموضوعات. وهذه كلها برزت بطريقة أكثر تدرجا وأقل مراعاة للترتيب مما يتبع عادة فى وضع الكتب، و بما أن الفكرة الرئيسية هى محاولة استخراج خلاصة ما فرأه الانسان وأجال فيه النظر فى عدة من السنين، فإن البيان التاريخي المستخرج منها هو ماخص محصول المذكرات المأخوذة أثناء دراسة كل حرب من الحروب، موضوعا فى قالب مقتضب ولقد كان الأسهل وضع هذه المذكرات فى نسيج من البيان أكثر اسهابا مما فى هذا الكتاب، غير أنه لماكان القصد ألا تحول كثافة "الانتجار" دون رؤية "الغابة" فقد اقتضى الحال شدب الوقائع غير الجوهرية شذبا دقيقا ، فإذا ظهر أن الأغصان قد تجردت من الأوراق لدرجة لا يسوغ مذاقها لدى بعض القراء فإنى أطلب منهم العفو لأن هذا الكتاب وضع بنية أن يكون للطالب المتخصص دايل الدراسة التاريخية أكثر العفو لأن هذا الكتاب وضع بنية أن يكون للطالب المتخصص دايل الدراسة التاريخية أكثر منه عنصرا تاريخيا .

وانى أنتهز، أيضا، فرصة هذه المقدمة "الأولية" لأجعلها موضع اعترافى بما أسداه لى من الجميل الذين تفضلوا بقراءة التجربة الأولى في أطوارها المتعددة ونقدها قبل الطبع، ثم أؤدى من الجميل الذين تفضلوا بقراءة التجربة الأولى في أطوارها المتعددة ونقدها قبل الطبع، ثم أؤدى ماعلى من واجب الشكرلا صدقائى قادة اللواءات (البريجاديرية): T. G. Dill و الكاونيل The Viscount Gort والمستر. G. E. تظير، أبدوه من الملاحظات والاقتراحات المفيدة.

(المؤلف)

#### فهرس

# الجـــزء الأول

| مسلمة                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ند ت                                                                                                 | Į.  |
| ب الأول ـــ التاريخ بصفته تجاريب عملية التاريخ بصفته تجاريب عملية                                    | لبا |
| ر الثانى 🗀 حروب الأغريق — آيامينونداس وفليب والاسكندر ٦                                              | *   |
| د الثالث ـــ حروب الرومان ـــ هانبال ، وسپيو ، وسيزار ١٩                                             | Þ   |
| x الرابع ـــ حروب الأعصر الوسطى                                                                      | •   |
| ہ الخامس — القرن السابع عشر — جوستافوس ، وکرومول ، وتورین ۳۹                                         | •   |
| « السادس — القرن النامن عشر — مارليورو ، وفردر يك                                                    | •   |
| « السابع ـــ الثورة الفرنساوية ونابليون بوفابارت                                                     | •   |
| « الثامن – من سنة ١٨٥٤ الى سنة ١٩١٤ من سنة ١٩١٤ ه                                                    |     |
| « الناسع — القرارات المستنتجة القرارات المستنتجة                                                     | ,   |
| « العاشر — المغزى (البنا·)                                                                           |     |
|                                                                                                      |     |
|                                                                                                      |     |
| الجزء الثاني                                                                                         |     |
|                                                                                                      |     |
|                                                                                                      |     |
| الحرب العالمية من سنة ١٩١٤ الى سنة ١٩١٨                                                              |     |
| غلمة                                                                                                 |     |
| لباب الحادى عشر ـــ الخطط ونتابجها في المسرح الغربي سنة ١٩١٤ الخطط ونتابجها في المسرح الغربي سنة ١٠٩ |     |
| « الناني عشر – المسرح الشمالي الشرقي الناني عشر الشمالي الشرقي المسرح الشمالي الشرقي                 |     |
| « الثالث عشر ـــ المسرح الجنوبي الشرق أي مسرح البحر الأبيض المتوسط ١٣٠ ١٣٠                           |     |
|                                                                                                      |     |
| « الرابع عشر  — الاستراتيجية في سنة ١٩١٨ الاستراتيجية في سنة ١٩٢٨ الماريخ                            |     |

#### كشف الخرائط

# المناكالأوك

## الباب الأول

### التاريخ بصفته تجارب عملية

"يقول الحمق من الناس انهم يتعلمون بالتجاريب . أما أنا فأفضل أن أتعلم من تجاريب غيرى " . هذا القول المشهور المعزو الى "بسارك" وان لم يكن هو مبتكره ، له أثر خاص فى المسائل الحربية ، فلقد قيل وأعيد القول ال الحندى ، بخلاف أرباب المهن الأخرى ، ليس لديه من الفرص التي تمكنه من ممارسة مهنته الا ما ندر ، بل وقد يزاد على ذلك قولهم ان مهنة الجندى ، اذا روعى المعنى المفهوم من كلمة مهنة ، ليست مهنة مطلقا بل هى مجود و استخدام عرضى " ، ومن الألغاز أنها بطلت أن تكون مهنة فى الوقت الذى حل فيه " الجندى المحترف " عمل الجندى المغامر -- حينما استعيض عن الجنود الذين كانوا يستخدمون أجر مدة الحرب ، بحيوش مستديمة تتقاضى رواتبها حتى فى غير أيام الحرب .

وهذا الجدل المنطق وان كان فيه شيء من التطرف ، يعيد الى الذاكرة العذر الذي كانوا يحتجون به مرارا في الأيام السالفة في اعطاء الضباط مرتبات لا تفي بحاجاتهم ، كاكان يحتج به بعض الضباط في تأدية عملهم اليومي ناقصا عن المعتاد \_ بحجة أن مرتب الضابط ليس أجرا لعمل انما هو أجر " ارتباط " حتى ينتفع بخدمته في حالة الحرب ،

واذاكان الزعم - بأن "مهنة الجندية " لا وجود لها بالمعنى الصحيح - لا يجد ما يؤيده في أيامنا هذه من وجهة الأعمال الا أنه من وجهة الممارسة يجد تأييدا قويا لا مفر منه ، في ندورة الحروب، وعلى ذلك فهل نستنتج منه أن الجيوش صائرة تدريجيا الى أن تصبح جيوش" هواة " بالمعنى الدارج البغيض لهذه الكلمة التي أسيء استعالها ؟ لأن للشاهد أن تدريب زمن السلم حتى أحسنه لا يخرج عن كونه " نظريا " أكثر منه ممارسة "عملية " .

على أن القول الحكيم الذى قاله " بسمارك" يلتى على هذه المسألة ضوءا مغايرا لذلك فيه تشجيع . اذ يساعدنا على ادراك أن هناك صورتين للمارسة العملية احداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة . وأرب المارسة العملية غير المباشرة قد تكون أعظم قيمة من الأخرى لاتساع نطاقها اتساعا لا حد له . لأن في الحياة العملية حتى أكثرها نشاطا ، وعلى الخصوص حياة

ألجندى، تكون دائرة الممارسة المباشرة وما يتخللها من الاحتالات محدودة الى درجة متناهية . وعلى نقيض مهنة الجندية مهنة الطب فان هذه لديها من الممارسة ما لا ينقطع سيله ، ومعذلك فان جلائل الأعمال كان الفضل فى ظهورها يرجع عادة الى من يعملون فى البحث والاستقصاء لا الى الأطباء الممارسين الذين يتعاطون مهنتهم بوجه عام .

ثم ان الممارسة المباشرة محدودة بطبيعتها الى درجة يتعذر معها تكوين أساس ثابت تبنى عليم النظريات أو يقوم عليه تطبيقها . فهى فى أحسن حالاتها توجد جوا صالحا له قيمته فى ترسيخ بناء أفكارنا وتقويته . أما قيمة الممارسة غير المباشرة ، التى هى أعظم من تلك ، فهى فيا تتناوله من التغير واتساع النطاق اذ هما فى هذه أعظم مما فى تلك . وو والتاريخ هو تجارب عامة " — أى تجارب الغير الكثيرين فى ظروف متنوعة ، لا مجارب فرد واحد .

وهنا نجــد مبررا معقولا للتاريخ الحربى مر حيث قيمته التي لا تمادلها قيمة أخرى في تدريب الجندى وتوسيع مداركه ، على أن الاستفادة تتوقف ، كما في كل أنواع التجارب، على درجة اتساعها ، وقربها من التعريف المــار بيانه ، وعلى طريقة الدراسة .

ثم ان رجال الجندية يسلمون بالاجماع بما في القول المأثور عن نابليون من الحقيقة وهو أن في الحروب ود نسبة القوة المعنوية الى القوة المحادية كنسبة ثلاثة الى واحد ". فالنسبة الحسابية قد تكون عديمة القيمة لان القوة المعنوية عرضة للتدهور اذا كانت الأسلحة ليست على ما يرام . كما أن قوة الارادة مهما سمت لا تجدى نفعا وهي في جثة هامدة . غيرانه ولو أن العاملين الأدبى والمحادى متلازمنان لا ينفصلان فان هذا القول المأثور تبق له قيمته الأبدية لأنه يعبر عن فكرة تفوق العوامل الأدبية في كل القرارات الحربية . لأن العوامل الأدبية هي المحور الذي تدور عليه نتيجة الحرب بأجمعها ونتيجة المعركة . والعوامل الأدبية في التاريخ هي العوامل الثابت دون غيرها ، ولا تتغير الا في درجتها ، في حين أن العوامل المادية هي العوامل النابسة دون غيرها ، ولا تتغير الا في درجتها ، في حين أن العوامل المادية تختلف اختلافا أساسيا في كل حرب وفي كل موقف بوجه التقريب .

وادارك ذلك يؤثر على المسألة بأجمعها الخاصة بدراسة التاريخ الحربي للانتفاع به عمليا . وقد كانت طريقة الدراسة في بضع الأجيال الماضية تنطوى على اختيار حملة حربية أوحملتين ودراستهما دراسة متعمقة كوسيلة لترقيسة مداركنا والتوسع في نظرية الحرب ، على أن التغيير المستمر الذي طرأ على وسائل الحروب من حرب الى أخرى فيه خطر جسيم بل محقق يفضى المستمر الذي طرأ على وسائل الحروب من الدروس قائما على قياس باطل. فالعامل الوحيد الى تضييق دائرة آمالنا و يجعل ما نتلقاه من الدروس قائما على قياس باطل. فالعامل الوحيد الثابت في دائرة المهاديات هو أن الوسائل والظروف لا ثبات لهما بل تتغير دائما .

وعلى العكس من ذلك فان الطبيعة البشرية لا تتغير الا شيئايسيرا من وقع الإخطار عليها. فقد يكون بعض الناس أقل احساسا من غيرهم بطبيعة أجناسهم ، أو بفعل المحيط الذي يعيشون فيه، أو بما يتلقونه من التعليم والندريب. على أن الفرق بينهم ان هو الا في الدرجة وليس فرقا أساسيا. وكلما انحصرت دائرة الموقف ودائرة دراستنا زادت حيرة العقل وأصبحت درجة الفرق لاتقاس. وقد تحول دون حساب مقدار المقاومة التي تبديها الجنود في أى موقف. ولكنها لا تؤثر على الحكم بأنهم يبدون مقاومة في حالة مفاجأتهم أقل من المقاومة التي يبدونها وهم متيقظون — ويقاومون وهم متعبون وجياع أقل ممايقاومون وهم مستر يحون ولاينقصهم الغذاء الجيد . فكلما اتسعت دائرة دراسة علم النفس حسن أساس الاستنتاج .

وتفوق النفسية على الطبيعة الجثمانية وكون الأولى أكثر ثباتا من الثانية يؤديان المستنتاج ان أساس أية نظرية عن الحرب يستلزم أن يكون متسعا ما أمكن ، فدراسة حملة حربية واحدة دراسة عيقة ، ما لم تكن مؤسسة على علم واسع بكل تاريخ الحرب، قد تؤدى بنا الى مواطن الزلل ، كما أنها قد تؤدى الى ذروة المغانم الحربية ، ولكن اذا شوهد أن نتيجة بعينها تتبع سببا بعينه في عشرينات من الحالات في أزمنة مختلفة في ظروف شتى ، اذن لكان هناك مبرر يبرر اعتبار أن ذلك السبب هو جزء متم لأية نظرية في الحرب .

فهذا الكتاب، كالموضوع الذي يبحث فيه، عبارة عن محصول ذلك التنقيب "الواسع" ويصح تسميته النتيجة المركبة لأسباب معينة — وهذه الأسباب لها صلة بعمل كمحرر حربي في ودائرة المعارف البريطانية " . فمع أنى قد بحثت ونقبت فيا مضى في مختلف عصور التاريخ ، وكثيرا ماكان ذلك رغم ميولى . ثم ان المساح الذي يمسح الأراضي ويشرف عليها، بل والسائح الذي يجوب البلاد يكون بطبيعة الحال ملما بصورتها المنظورة أكثر من غيره وفي استطاعته أن يعرف أوضاعها العامة على أقل تقدير في حين أن مهندس المناجم لا يعرف الا الطبقة الأرضية التي يبحث عنها .

ففى أثناء هذا الاطلاع العام تكونت فكرة أخذت تزداد ثبوتا على مدى البحث ـ تلك هى أنه فى كل العصور لم يتوصل الى النتائج الحاسمة فى الحروب الا متى كان الاقتراب الاستراتيجي اقترابا غير مباشر . و بعبارة أخرى انه فيما يختص بالاستراتيجية كلماكان الطريق طويلا ملتويا كان الوصول الى الغرض أقرب .

وقد أثبت الواقع المرة بعد المرة أن الاقتراب المباشر سواء أكان من غرض عقلي يقصده الانتظار الانسان بتفكيره ، أم مر غرض مادى بأن يحصل الاقتراب على طول ''خط الانتظار الطبيعي '' من وجهة نظر الخصم (أى الخط الذى يتوقع الخصم أن يتبعه المقترب) ، كان من شأنه أن يؤدى ، بل وقد أدى فعلا ، الى نتائج سلبية ، والسبب في ذلك قد عبر عنه نابليون بصورة واضحة في قوله المأثور '' ان نسبة القوة المعنوية الى القوة المادية كنسبة ثلاثة الى واحد '' . وقد يعبر عنه بطريقة علمية بأن يقال بينما أن قوة أى بلاد معادية تنحصر مظاهرها

فى عدد سكان هذه البلاد وفى مواردها الا أن عدد السكان والموارد يتوقفان بصفة أساسية على درجة استقرار أى وتوازن السيطرة ، والقوة الأدبية ، وكفاية المؤن واللوازم، فسكان البلاد ، والموارد ليست الا بمثابة اللحم الذى يكسو الهيكل العظمى والأعصاب .

فان التحرك على طول الخط المنتظر بطبيعة الحال ، أي على طول خط الانتظار الطبيعي معناه توطيد توازن الخصم، واعطاء هذا التوازن صلابة معناه زيادة قوة مقاومته. ففي الحرب، كما في المصارعة ، محاولة المرء القاء خصمه على الأرض قبسل زحزحة مواطئ قدميه واخلال توازنه لا تؤدى الا الى انهاك قوة المرء بنسبة عكسية لما يحدثه على الخصم من التأثير. واحراز النصر بمثل هذه الطريقة لا يتيسر الا اذا كان المرء متفوقًا في القوة بدرجة كبيرة جدا في أي صورة من صورها (أي القوة ) . وحتى حينذاك يبقي النصر عرضة لئلا يكون حاسها . وعلى العكس من ذلك فان مراجعة التاريخ الحـربي ، لا في فترة واحدة من فـتراته بل مراجعته بأجمعه تدل على أن الواقع هو أن في كل حملة من الحملات الحربيـــة الحاسمة كانت زحزحة توازن العــدو من الوجهتين النفسية والمــادية هي المقدمة الحيوية للحاولة الناجحة في التغلب عليه . وأن هذه الزحزحة قد حصلت كنتيجة لاقتراب استراتيجي غير مباشر، مقصودا كان أو عرضياً . وهي قد تكون على أشكال متنوعة كما يظهر من تحليلاتنا . لأن استراتيجية الاقتراب غير المباشر تشمل – ولكنها أوسع من وو المناورة على المؤخرة " Manœuvre sur les derriére التي دلت الأبحاث المستفيضة التي قام بها الجدنرال وو كامون "على أنها كانت مطمح أنظار نابليون دائمًا ومفتاح طريقته في ادارة العمليات. ففي حين أن أبحاث ووكامون قامت على مبادئ التحركات اللوجستيكية (نسبة الى طريقة حسابية خاصة تسمى طريقة التعمق في البحث وراء الأسس التي يقوم عليها علم النفس . وهي بذلك تجد علاقة أساسية بين كثير من العمليات الاستراتيجية التي لا تشبه في ظواهرها وو المناورة على المؤخرة " في شيء. ولكمنها بالرغم من ذلك أمثلة حيوية قطعية و﴿ لاستراتيجية الاقتراب غير المباشر ٬٬ .

واستقصاء هذه العلاقة وتحديد نوع العمليات لا يستلزم ، بل ولا يدخل في موضوعه وضع جداول تبين القوى العددية ، وتفصيلات اليموين باللوازم ووسائل النقل . فان كل ما يهمنا انما هو بيانالنتائج التاريخية في ساسلة شاملة من الحالات . ومعها التحركات التي أدت اليها سواء منها القائم على الحساب (القياس اللوجستيكي) أو على دراسة علم النفس .

فاذا تبين أن النتائج المتشابهة تأتى على أثر التحركات المتشابهة فى ظروف وأحوال تختلف اختلافا كبيرا فى نوعها ونطاقها وتاريخها . فمن الجلى اذ ذاك أن هناك اتصالا أساسيا بينها تستطيع منه بحكم المنطق أن نستذيج سببا مشتركا بينها . وكاما زادت الظروف اختلافا كامل تأكد الاستنتاج .

على أن قيمة الغرض المقصود من سعة الاطلاع على شؤون الحرب لا تنتهى عندالبحث عن عقيدة حقيقية جديدة ، واذا كانت سعة الاطلاع أساسا جوهريا لكل نظرية تتعلق بالحرب ، فهى ضرورية أيضا للطالب الحربي العادى الذي يبحث عن توسيع دائرة آماله ومقدرته على الحم في الأمور ، وبخلاف ذلك فان معرفته تكون أشبه بهرم منعكس قائم على قته الدقيقة فيبق متزءزع التوازن ، فالطالب في جامعة لا يصل الى أبحاث الطالب المتخرج الا بعد أن يلم الماما عاما بعلم التاريخ بصفته طالبا في مدرسة ابتدائية ، و بعد ذلك يتوسع في معلوماته بصفته طالبا تحت التخرج بدراسة المظاهر الدستورية والاقتصادية ، ثم دراسة تواريخ أزمان خاصة ، ومع ذلك فان الطالب الحربي الذي يأتي عادة الى موضوع دراسته متأخرا بعد أن يصبح عقله أقل مرونة مماكان في عهد الشباب ينتظر منه أن يبدأ الدراسة في نقطة تعادل أبحاث خريج الحامعة ، فهذا الموقف الغريب ونتائجه في بعض الأحيان مما يعيدان الى الذاكرة تلك الأسطر الشعرية الواردة في قصة وأليس في أرض العجائب ".

### وهاك تعربيها على وجه التقريب :

و صاح الشاب قائلا: أيها الأب و ولم "لقد صرت شيخا وشعرك قد أضاءه المشيب فصار ناصع البياض ومع ذلك فانك تقف دائما على رأسك فهل تظن أنك مصيب فى ذلك وأنت فى هذه السن ؟ ".

# الباب الثاني

#### حروب الاغريق

#### ايپامينونداس ، وفيليب ، والاسكندر

النقطة التى تصلح أكثر من غيرها بطبيعة الحال لبدء البحث والتنقيب هي أول وحرب عظمى "في التاريخ الأوربي ، وهي "الحرب الفارسية العظمى" ، وليس لنا أن نتوقع كثيرا من الارشاد في عصر كانت فيه الاستراتيجية في طفولتها ولكن اسم "مارا ثون" قد نقش على أذهان ومخيلات قراء التاريخ نقشا عميقا لا يتسنى معه اغفال هذا الاسم ، وكان نقشه على مخيلة الاغريق أعمق ومن ثم تغالوا في أهميتها ، وعنهم أخذ الأور بيون وتداولوها في الأعصر اللاحقة ، ومع ذلك فان انقاص أهميتها الى درجة أقرب الى الانصاف يزيد من قيمتها الاستراتيجية ، فان غزو الفرس في سمنة ، ٩٤ ق ، م كان عبارة عن تجريدة صمغيرة في نظر "داريوس" (دارا ملك الفرس) وفي الحقيقة ، وهذا الدرس هو ألا يتداخلا في لا يعنيهما وأن يكفا عن تشجيع العصيان بين رعية الفرس من اغريق آسيا الصغرى .

فدمرت "ايرتريا" على الوجه المرغوب وأبعد سكانها للتوطن على الخليج الفارسي ، وبعد ذلك جاء دور "أينا" حيث كان معلوما أن الحزب الديمقراطي المتطرف يتريث ليساعد تدخل الفرس ضد حزب المحافظين ثم ان الفرس بدلا من أن يزحفوا رأسا على "أثينا" أنزلوا جنودهم الى البر في "ماراثون" التي تقع على مسافة ٢٤ ميلا شمالي شرق "أثينا" ، ومن ثم كان في استطاعتهم أن يعولوا على استدراج الجيش الأثيني نحوهم وبذا يسهلون لأتباعهم القبض على مراكز القوة في "أثينا" ، في حين أن الهجوم المباشر على المدينة كان لا بد أن يعيق هذه الثورة ، بل ور بماكان يتسبب عنه انضام الثائرين الى أعدائهم فيواجهون مشقة اقامة الحصار علاوة على مشقة القتال على أية حال .

وقد نفعت هذه الحيلة وخرج الحيش الأثيني قاصدا "ماراثون" لملاقاة الكلة الرئيسية من قرات عدوهم المسلحة ، وهذا يطابق العقيدة الحربية الحديثة تمام المطابقة ، على أنه لسوء حظ الفرس كان شعور بعض أتباعهم الديمقراطيين الموجودين "بأثينا" قد تغير، ولكنهم بالرغم من ذلك شرعوا في تنفيذ الخطوة التالية من خطتهم الاستراتيجية ، فأعادوا اركاب بقية جيشهم السفن تحت حاية قوة ساترة ، ليحولوه الى "فاليروم" وهناك ينزلونه الى البرثم يثبون على أثينا وهي مجردة من الحراسة .

على أن "الأثينين" بفضل ما بذله "ملتيادس" من الهمة رأوا أن ينتهزوا الفرصة الوحيدة التي أمامهم بمهاجمة القوة الساترة في الحال ، فنشبت المعركة بين الفريقين وكان لتفوق أسلحة الاغريق ودروعهم — وكانوا يمتازون بهما دائما على الفرس — مع تكتيكاتهم الحديثة الفضل في انالتهم النصر ، ولو أن القتال كان أشد مما ترويه أساطيرهم الوطنية ، وأن معظم القوة الساترة قد رجعت بسلام الى السفن ، ثم ان "الأثينيين" أظهروا همة فوق تلك الهمة وأسرعوا بسير مضاد لسير الفرس راجعين الى المدينة ، وكان الفضل في نجاتهم راجعا الى هذه السرعة وتباطؤ الحزب المنشق عليهم ، لأن الفرس بقوا وقتا طويلا أكثر مما يلزم منظرين ظهور اشارة الترس المتفق عليها ، ولكن لما عاد الجيش الأثيني الى "أثينا" ورأى الفرس أن لا بد من محاصرتها أقلعوا بسفنهم عائدين الى قارة آسيا لأن الغرض التأديبي الحض لا يستحق الشراء بثن باهظ .

وانقضت بعد ذلك عشر سنين قبل أن يحاول الفرس محاولة جدية لالقاء هـذا الدرس مرة أخرى والتشدد فيه ، غير أن الاغريق تباطأوا في الاتعاظ بهذا النذير ولم تشرع "أثينا" في توسيع أسطولها البحرى الا في سنة ٤٨٧ق، م، ذلك الأسطول الذي كان مقدرا له أن يكون القوة الحاسمة في الحملة المقبلة ، وعلى ذلك فيمكن القول بحق أن كلا من بلاد اليونان وأور با قد نجتا بسبب وقوع العصيان في مصر فانه شغل بال الفرس من سنة ٤٨٦ الى سنة ٤٨٤ق. م، ووفاة وداريوس" الذي كان فذا في قدرته بين ملوك الفرس .

ولما ازداد التهديد وتطور في سنة ٤٨١ وكان هذه المرة في نطاق واسع وكانت جسامته سببا لا في ائتلاف الأحزاب والولايات الاغريقية وتألبها على الفرس فحسب ، ولكنه اضطر الملك "أكرسيس" لأن يقترب من غرضه اقترابا مباشرا ، لأن عظم جيشه حال دون نقله بطريق البحر ولذلك اضطر لسلوك طريق البر ، كما كانت كثرته تحول دون تموينه نفسه فاستخدم الأسطول لتموينه . فكان الجيش ملازما للسواحل بحكم الضرورة وكان الأسطول ملازما للجيش - أى ان كلا الجيش والبحرية كان مقيدا ، وعلى ذلك أمكن الاغريق أن يتأكدوا من الخط المنتظر أن يسلكه العدو في اقترابه ، وكان الفرس لا يستطيعون التحول عنه ، وأوجدت طبيعة البلاد للاغريق سلسلة من النقط يستطيعون بها سد خط الاقتراب الطبيعي سدا محيا ، وكما قال "جراندي" لولا تشعب مصالحهم وتناقضها وتشتت آرائهم الطبيعي سدا محيا أن الغزاة يعجزون عجزا تاما عن تجاوز "ثرمويبله" جنو با) ، فالذي حصل (لكان من المحتمل أن الغزاة يعجزون عجزا تاما عن تجاوز "ثرمويبله" جنو با) ، فالذي حصل زحزحة الغزو زحزحة لا عودة له بعدها بأن هزمت أسطول الفرس في معركة "سلاميس" وبيش الفرس يشاهدان تدمير الأسطول الذي فضلا عن كونه أسطولم فانه كان عليه المعول في تموينهم ، ومما يستحق التنويه أن الفرصة التي أمكنت من

شوب هذه المعركة البحرية أوجدتها صورة أخرى من الاقتراب غير المباشر ، هى رسالة ويهمستوكل" الى "اكرسيس" بأن الأسطول الاغريق على استعداد للخيانة والتسايم ، وهذه الحدعة التى استدرجت الأسطول الفارسي الى دخول البوغاز الضيق الذي جعل كثرته العددية لاعبرة لها ولا نفع ، نفعت بسبب السوابق التي تقدمتها فجعلتها تقبل التصديق ، وفضلا عن ذلك فان الذي أوقف الفرس عن التدخل في شئون بلاد اليونان فيها بعد طول مدة السبعين سنة التي أعقبت هذه المعركة انها هي قوة الافتراب غير المباشر من مواصلات الفرس أنفسهم التي تمكنت "أثينا" منها واستخدمتها فعلا ، وهذا الاستنتاج أثبته اثباتا لاشك فيه ، عودة ذلك التدخل في الحال على أثر تدمير الأسطول "الأثيني" في معركة "سرقسطه" وسيركوزا) .

وما هو جدير بالملاحظة من الوجهة التاريخية أن استخدام خفة الحركة الاستراتيجية للاقتراب غير المباشر قد برز الى حيز الوجود وانتنع به فى الحروب البحرية قبل الانتفاع به فى الحروب البرية بزمن طويل ، والسبب الطبيعى فى ذلك هو أرب الجيوش لم تعول على «خطوط المواصلات» لتموينها الا بعد أن تدرجت فى عدة مراحل من النطور والرقى .

أما الأساطيل فكانت تستخدم ضد المواصلات البحرية ، أى وسائل تموين البلاد المحاربة ، ولما ثبتت هذه الفكرة صار من الطبيعي تطبيقها كوسيلة لغاية بحرية ، أى وسيلة لغاية وقحربية ، فوق ظهر البحر .

و بعد زوال تهديد الفرس كانت عاقبة معركة "سلاميس" ارتفاع "أينا" الى المقام الأول فى الشئون الاغريقية ، وهذا المركز السامى انتهى وانقضى بحرب "البلوبونيز" (فى سنة ، ٤٣١ — ٤٠٤ ق ، م) على أن استمرار هـذه الحروب الطاحنة مدة سبع وعشرين سنة ، وفظاعة ما تكبدته البلاد من الحسائر لا بلاد المتحاربين الرئيسيين فقط ، بل البلاد السيئة الحظ ، التي كانت فى حكم الحايدة أيضا كان السبب فيه استراتيجية التردد والاضطراب التي لا طائل تحتما التي كان كلا الفريقين يتدهوراليها حينا بعد حين .

ففى الطور الأول حاولت وسهارة "وحلفاؤها غزو و أثينا "غزوا مباشرا . على أن سياسة و يريكلى " الحربية قد خيبتها . وهى السياسة المنطوية على اجتناب المعارك البرية واستخدام الجيش والأثيني " المتفوق في انهاك ارادة العدو واضعافها بغارات السطو و والتخريب " . وقد استعملنا هذا الاسم الاصطلاحي و السياسة الحربية "قصدا وان كانت عبارة و الاستراتيجية البيركلية "أصبحت فيا بعد مشهورة كشهرة و الاستراتيجية الفابية " لأن الأسماء الفنية الواضعة التحديد جوهرية للفكرة الواضحة . واسم و الاستراتيجية "الاصطلاحي مقصور على مدلوله الحرف الذي هو و الفيادة " أعلى ادارة القوات الحربية ادارة فعلية تميزا له عن السياسة التي الحرف الذي هو و الفيادة " أعلى ادارة القوات الحربية ادارة فعلية تميزا له عن السياسة التي

يتقيد بها استخدام هذه القوات وتشترك معها أسلحة أخرى — اقتصادية ، وسياسية ، وبسيكولوجية (أى خاصة بعملم النفس) ، وهذه السياسة قد ابتكرلها اسم اصطلاحى هو "الاستراتيجية العظمى" على أن هذا الاسم وإن كان ملائما فان مدلوله ليس سهل الفهم ومن ثم فانى بالرغم من استصوابي اسم "الاستراتيجية العظمى" الذى استعملته فى كل مكان آخر، سأستعمل هنا اسم "السياسة الحربية" بما أن التحليل والترتيب هما الغرضان الرئيسيان من هذا البحث التاريخي ، فالخطة " البيركلية " كانت مجرد سياسة حربية ترمى تدريجيا الى استنفاد صبر العدو وجلده حتى يدخل فى روعه و يقتنع أنه يستحيل عليه الحصول على البت والحسم ، بدلا عن أن تكون استراتيجته اقتراب غير مباشر ترمى الى زحزحة موازنة العدو لكى الادبية والاقتصادية التي كانت ترمى الى انهاك العدو ، ولذلك ففي سنة ٢٦٩ق. م ، ذالت الاستراتيجية البيركلية وحلت علها الاستراتيجية النعرضية المباشرة التي اتبعها كل من "كيون" الاستراتيجية المباشرة التي اتبعها كل من "كيون" والرغم من بعض أعمال تكتيكية باهرة كانت أكثر كلفة من سابقتها ولم تكن أكثر منها نجاحا بالرغم من بعض أعمال تكتيكية باهرة كللت بالنجاح .

وفى أوائل شتاء سنة ٢٤٤ ق.م. جاء "براسيداس" وهو أقدر جندى عرفته "سپارتا" ومحاكل ماكانت "أثينا" قد أحرزته من المزايا بشق الأنفس ، وذلك بحركة استراتيجية وجهت الى جذر قوة العدو بدلا من جزعها ، فمر " بأثينا" نفسها دون أن يمسها بسوء وسار مسرعا نحو الشهال مجتازا بلاد اليونان طولا وأنزل ضربته بمستعمرة "أثينا" فى "فالسيدس" التى كانت تسمى بحق " نقطة الضعف فى الأمبراطورية الأثينية " وباشراكه القوة العسكرية مع وعد أعطاه لكل المدن التى كانت نائرة على "أثينا" بمنحها حربتها وحمايتها زعزع قوة "تأثينا" فيها حتى استدرج اليها القوات الأثينية الرئيسية ، فنزلت بها كارثة فى "أمفيبولس" ومات "كليون" ولكن "براسيداس" نفسه سقط قتيلا فى لحظة الانتصار ، ومع كل ذلك رضيت "أثينا" عن طيبة خاطر أن تعقد صلحا سلبيا مع "سپارتا" – كانت فيه أقل حزما من قائدها العظيم .

وفى سنين الصلح الاسمى التى أعقبت ذلك قامت أثينا بعدة تجريدات لاسترداد مركزها في "خالسيدس" ولكنها أخفقت فيها كلها . فعمدت الى تجريدة أرسلتها ضد "سرقسطه" كا خر أمل تعرضى لديها "وسرقسطه" هى مفتاح "سيسيليا" التى هى مورد تموين "سپارتا" "والپلو پونيز" بوجه عام عن طريق البحر . وهذه الحركة بصفتها سياسة حربية لاقتراب غير مباشر كانت خاطئة فى انزال الضربة ، لا بشركاء العدو الحقيقيين ، بل بعملائه التجاريين فنشأ عن ذلك أنها بدلا من تشتيت قوات العدو ، ألبت على نفسها قوات جديدة .

على أنه بالرغم من ذلك كان من المكن أن نتائج النجاح الأدبية والاقتصادية قد تغيركل توازن الحرب لو لم تقع ساسلة من الأخطاء فى تنفيذ هذه السياسة ، يكاد لا يكون لها مثيل أولها أن و السبيادس " واضع الحطة استدعى من قيادته المشتركة بسبب دسائس أعدائه السياسيين ، فبدلا من رجوعه الى " أثينا " ليحاكم على تهمة اهانة المقدسات ، و يحكم عليه حكما محققا بالاعدام ، فتر الى "سپارتا" ونصح العدو بالكيفية التى بها يحبط الحطة التى كان هو واضعها ، ثم ان "نيسياس" الذى كان معارضا لهذه الحطة أشد معارضة بق متوليا القيادة لينفذها ، فبدلا من تنفيذها سار بها الى مواطن التلف بعناده الأخرق .

ولما فقدت "أثينا" جيشها في "سرقسطه" اتقت الهزيمة في بلادها باستخدام أسطولها فاستمرت الحروب البحرية على أثر ذلك مدة تسع سنين أوشكت فيها "أثينا" أن تصل لا الى عقد صلح فيه ميزات لها فحسب ، بل الى استرجاع أمبراطور يتها .

على أن الأميرال واليساندر" الأسيارتي خيب آمالها في سنة ه. ٤ ق. م. بما يشبه التمثيل الحملة كانت تجنب القتال مع انهاك الأثينيين الى آخر درجة بمهاجمة أمبراطوريتهم في أضعف نقطها " فالعبارة الأولى من هذه الجملة لا تنطبق على الحقيقة تماما . لأن خطته لم تكن الاندفاع الى المعركة بقدر ما هي اقتراب منها اقترابا غير مباشر حتى تبق لديه الفرصة لأن تكون الميزة في جانب فلا يدخل المعركة حتى تتوافر لديه هذه الميزة . فأخذ يغير خط سيره تغييرا يشف عن مهارة ودهاء حتى وصل الى مدخل الدردنيل وهناك بتي مترصدا ينتظر قدوم سفن الغلال الآتية من آسيا الصغرى في طريقها الى ووأثينا" . وو ولما كان تموين ووأثينا" بالغلال مسألة حياة " فان القواد الأثينيين ووأسرعوا بكامل أسطولهم المؤلف من ١٨٠ سفينة لحراسة سفن الغلال " و بقوا أربعة أيام متوالية يحاولون استدراج ولو ليساندر " الى معركة فلم يفلحوا في حين كان هو يشجعهم بكل الوسائل على الظن أنهم قد سدوا في وجهه الطريق . أما هم فبدلاً من رجوعهم الى مينا "وسستوس" الآمنة ليجددوا مؤتتهم فيهـا فانهم بقوا في البوغاز المكشوف في ووإجوسيوتاموي، أمامه، وفي اليوم الخامس حينًا نزل السواد الأعظم من رجال السفن الى البر لجمع الطعام ، خرج ''ليساندر'' على حين فجأة واستولى على كل الأسطول بوجه التقريب دون أن يضرب ضربة واحدة . وبذا و أنهى أطول الحروب في ساعة واحدة من الزمن ".

ومجمل القول هو أنه في هذا النضال الذي دام سبعا وعشرين سنة كان الفشل نصيب الاقتراب المباشر في عشرينات من المرار وكان ينتهي عادة بأضرار تلحق الذين قاموا به . وأن كفة و براسيداس " في هذا النضال رجحت كفة و أثينا " نهائيا بحركته التي وجهها الى وخالسيدس " التي هي وجدر " و أثينا " وأن أقوى ما كان من الأمل في استرجاع و أثينا "

مكانتها كان فيا قام به "آلسببادس" من الاقتراب غير المباشر — في مستوى الاستراتيجية العظمى — من جذر وسيارتا" الاقتصادى في "سيسليا" ثم ان الضربة القاضية التي جاءت بعد أن استطال أمد الحرب عشر سنين أخرى ، كانت باقتراب غير مباشر في البحر هو في ذاته نتيجة افتراب جديد غير مباشر في الاستراتيجية العظمى ، لأن مما يجب ذكره هو أن هـ ذاته نتيجة افرصة أوجدها تهديد خطوط مواصلات الأثيذين " القومية" — فان "ليساندر" باتخاذه غرضا انتصاديا جاز له أن يأمل أن يستنفد قوتهم على أقل تقدير ، ولما يهيج ها عجم و يستولى عليهم الحوف يبتى في مقدوره أن يهي ظروفا تسمل فيها المفاجأة ، كا حصل فعلا ، وجذه الوسينة بحرز حسها عسكريا سريعا .

أما الطور التالى في التاريخ الاغريق فكان حلوله مع سقوط الأمبراطورية الأثينية وقيام وفسيارتا ؟ على رأس بلاد اليوزرن ، و بناء على ذلك فالسؤال الثاني هو عن العامل الحاسم فى القضاء على زعامة " سيارتا " والجواب هو : رجل وما أداه لعلم وفر. الحرب • ولكن في السنين التي سبقت قيام وو إيهامينونداس " مباشره كانت و طيبة " قد تخلصت من حكم ومسيارتا" بالطريقة التي عرفت فيها بعد باسم و الفابيه " (نسبة الى موجدها فابيوس) وهي تجنب المعارك \_ وهي سياسة حربية تنطوى على الانتراب غير المباشر ولكنها استراتيجية تهرّب بينها كانت جيوش ومسيارتا" تتنقل في بلاد و بو يوتيا " ولا يعترضها أحد . فهذه الطريقة أكسبتهم وقنا أوجدوا فيه قوة محترفة من نخبة الجنود اشتهرت باسم الجوقة المقدسة صارت فيها بعد في مقدمة كل جنودهم. ولكن الوقت الذي تواجد كان فرصة لانتشار الشقاق بينهم ، ووولاً ثيناً " بعد أن استراحت من الضغط عليها برا أن توجه فيها كل مجهودها ومواردها من الرجال الى اءادة احياء أسطولها . ففي سنة ٣٧٤ رأى الاتحاد الأثيني الذي كانت طيبة داخلة فيه أن ودسيارتا٬٬ راضية عن منحه صلحا ذا مزايا . ومع أن هذا الصلح لم يدم طويلا بسبب قيام " أثينا " بمغامرة بحرية فان مؤتمرا جديدا الصلح عقد بعد ذلك بثلاث سنين وكان الأثينيون اذ ذاك قد ملوا الحروب . وفي هــذا المؤتمر أستردت ووسيارتا " كثيرا مما أضاعته في ميادين الحرب ونجحت في فصل طيبة عن حلفائها . وعلى أثر ذلك قامت وفسيارتا" على طيبة لتسحقها . ومع أن جيشها كان متفوقا على جيش طيبة بحكم التقاليد تفوقا في الكم والنوع (كان الأول يتألف من ١٠٠٠٠ والثانى من ٢٠٠٠ ) فان الجيش الاسيارتي لما زحف الى داخل وبو يوتيا" لاقاه جيش طيبة الجديد، الذي يعد مثالًا للجيوش، في اليوكترا" وهن مه هزيمة حاسمة . وكان جيش طيبة تحت قيادة (اليهامينونداس) الذي قد تصح تسميته أعرق عبقرى في التاريخ الحربي . فهو لم يشذ عن الطرائق التكتيكية التي قامت على تجاريب الأجيال ويخرج عنها خروجا بعيدا فحسب ، بل انه وضع أسس التكتيك ، والاستراتيجية ، والاستراتيجية العظمي كلها ، التي بني عليها أساتذة الفن الذين أتوا بعده . حتى ان أشكاله

الانشائية ما زالت باقية الى الان أو انها تجددت واستعيدت . فان "الترتيب المائل" في التكتيك الذي حاز شهرته على يد "فردريك" ان هو الا تعديل بسيط لطريقة "ايهامينونداس" وهي قد نشأت في معركة "ليوكترا" حينا عكس "ايهامينونداس" العادة المتبعة ولم يضع على جناحه الأيسر أحسن جنوده فحسب بل وضع أكثرهم ، ثم أخر قلب وميمته الضعيفين وأخذ يوجد تفوة اساحقا على أخد جناحي العدو \_ وهو الجناح الموجود به قائده الذي يجعله مفتاح ارادة الحصم .

و بعد معركة "ليوكترا" بسنة واحدة قاد " ايبامينونداس" قوات الاتحاد " الاركادى" وسار بها الى "سپارتا" بالذات التى لم تطأها قدم عدو قبل ذلك الحين . وهذا السير الذى نفذ الى قلب شبه جزيرة " الپلوپونيز" التى هى ملك " لأسپارتا" لا ينازعها فيه منازع كان متازا بكونه اقترابا غير مباشر من عدة أوجه ، فقد حصل فى فصل الشتاء ، و بثلاثة قولات كل منها منفصل عن الآخرين لتتلاق كلها فيا بعد ، و بذا "تشتت" أفكار القوات المقاومة و يرتبك اتجاهها .

وهذا وحده يكاد يكون فربدا في بابه في حروب الأزمنة الغابرة بل وفي الحروب التي سبقت الحروب النابليونية . على أن وايبامينونداس" كان بعيد مرمى النظر الاستراتيجي الى درجة أكبر مر. \_ ذلك . اذ بعد أن تجعت قوته في و كارييه " التي هي قبل و سپارتا " بمسافة ٢٠ ميلا تسلل بها دائرًا حول العاصمة ثم زحف عليها من الخلف . فهــذه الحركة كانت تنطوى على ميزة أخرى مدبرة هي تمكيز\_ الغزاة من تعزيز قوتهم بأفواج كبــيرة من أرقاء الفلاحين وغيرهم من العناصر المنشقة فيضمونها اليهم . على أن الاسيارتيين بالرغم من ذلك وفقوا الى وقف هذه الحركة الداخلية الخطرة بأن وعدوا هذه العناصر بمنحها حريتها مدفوعين الى ذلك بحكم الضرورة الماسة . ثم أن ورود امدادات قوية الى و سيارتا ، من حلفائها و اليلو بونيزيين ؟ خيب الأمل في سقوط المدينة من غير محاصرتها . فتبين و لا يبامنونداس ؟ في الحال ان استدراج الاسپارتيين الى الأرض الفضاء أمر متعذر، وأن الحصار اذا طال أمره يكون سببا في تدهور عدد جنوده الذين لم يكونوا متجانسين . وبناء على ذلك ضرب صفحا عن السلاح الاستراتيجي الذي أصبح كليلا واستعاض عنه سلاح أحد منه وأكثر دهاء \_ هو سياسة حربية باقتراب غير مباشر، أي استراتيجية عظمي حقا . فما كان منه الا أن أسس مدينة في جبل وايثوم " الذي هو قلعة طبيعية في ومسينا" وجعلها عاصمة لدولة ومسينا الجديدة" ووطن فيها كل العناصر الثائرة التي كانت انضمت اليه ثم وهبها الغنائم التي كان غنمها أثناء غزوه . فأصبحت هـ ذه الدولة الحديثة حاجزًا أمام وفسيارتا" وقوة توازنها في جنوب بلاد اليونان • ولما توطدت وثبتت فقدت وسيارتا " نصف أراضيها وأكثر من نصف أرقاء فلاحيها . ولما أسس "ميغالو بولس" بعد ذلك في وفأركاديا" وجعلها حاجزا آخر أصبحت

"سپارتا" محصورة سياسيا من جهة، وداخل سلسلة من القلاع من الجهة الأخى فانفصات عنها جذورها الاقتصادية التي كانت تغذى تفوقها الحربي ، ولما بارح "ايپامينونداس" بلاد البلو پونيز بعد الحملة الحربية التي دامت بضعة أشهر لاغير كان لم يكتسب نصرا عسكريا ، ولكن كانت سياسته الحربية قد زعزعت أسس قوة "سپارتا" تماما .

غير أن رجال طيبة السياسيين كانوا يريدون نجاحا عسكريا مدمرا وقد أغضبهم عدم الحصول على ما أرادوا . وأعقب ذلك عزل "اييا مينونداس" ولو الى حين . فكان عزله مجلبة لضياع المزايا التي كسبها لها. وذلك بقصر نظر السياسة التي اتبعتها ديموقراطية طيبة وما وقعت فيه من الأخطاء . و بذا أصبح في مقدور حلفاء طيبة الاركاديين أن ينازءوها الزعامة بمد أن دفعهم الغرور والطمع الى نكران الجميل . وفي سينة ٣٦٢ أرغمت طيبة على الخيار بين أحد أمرين: اما تأييد سلطتها بالقوة. واما تضحية نفوذها. فلما تحركت هذ "أركاديا" انقسمت دول اليونان من جديد الى كتلتين مؤتلفتين . ولحسن حظ طيبة كان و ايبامينونداس " حاضرا لخدمتها وليس ذلك فحسب ، بل كانت هناك ثمار استراتيجيته العظمى - فان "مسينا" ووقميغالو يولس" اللتين أوجدهما من العدم ساهمنا لا كحاجز فقط ، بل كاننا قوة في جانب طيبة . فسار و اييامينونداس " الى داخل اليلو يونيز والتي بحلفائه البلو يونيز بين في و اليجيه " فأصبح بيز\_ و سيارتا " والقوات الرئيسية للحلفاء المعادين لطيبة التي كانت قد احتشدت في ورمَّانتينيه؟ . أما الاسبارتيون فانهم ساروا على طويق ملتف ليلحقوا بحلفائهم . فماكان من و ايهامينونداس " الا أن وثب على " سپارتا " نفسها ليلا بقول طيار على حين بغاة ، ولم يحل بينه وبين غرضه الا أن أحد الفارين أنذر الاسپارتيين في وقت كاف فأسرعوا راجعين الى مدينتهم . وعند ذلك صمم على أن يشتبك في معركة ينال فيها الحسم. وزحف من ورتيجيه" على و مانتينيه " التي تبعد نحو ١٢ ميلا على طول واد يشبه زجاجة الساعة في شكله . وكان العدو متخدا موقعا قويا في «الوسط» الذي كان اتساعه ميلا واحدا .

وحينا زحف صرنا على الخط أى الحد الفاصل بين الاستراتيجية والتكتيك . على أن الفصل بين الاستراتيجية والتكتيك في هذه الحالة فصلا تحكيا يعد خطأ ، خصوصا وأن الأسباب المباشرة لانتصاره كانت في اقترابه من العدو حتى يتصل به فعلا ، اقترابا غير مباشر ، فني بادئ الأمر سار " ايهامينونداس " نحو معسكر العدو مباشرة ، فاضطره الى الاصطفاف لنقتال متجها نحو خط اقترابه — وهو خط الانتظار الطبيعي ، ولكن بعد أن تقدم عدة أميال غير اتجاهه فجأة الى اليسار ثم دار الى الداخل تحت هضبة بارزة ، فهذه المناورة الفجائية هددت مينة العدو بضرب جانبي ، ولكي يزيد زحزحة أوضاع قتال العدو ، وقف وأمر جنوده بالقاء السلاح على الأرض كما لو كانوا يتأهبون لنصب المعسكر ، وقد نجحت هذه الحدوة من الحدو أغرى على التراخي في مصف قتاله وأتاح الجنود ترك الصفوف ونزع الأجمة من الحيول ، العدو أغرى على التراخي في مصف قتاله وأتاح الجنود ترك الصفوف ونزع الأجمة من الحيول ،

وفى نفس الوقت كان "ايها مينونداس" يكل أوضاع قتاله فعلا ــ وكانت تشبه أوضاع معركة "ليوكترا" ولكنها أرقى منها ــ وراء ستار من الجنود الخفيفة ، و بعد ذلك أعطيت إشارة الى الجيش الطيبي فالتقط أسلحته والدفع نحو العدو ــ الى نصر سبق ضمانه بزحزحة موازنة العدو ، ولكن لسوء الحظ سقط "ايها مينونداس" نفسه قتيلا في لحظة الانتصار ، وقد كان موته درسا للأجيال اللاحقة ليس هو أقل الدروس التي تلقتها عنه ، اذ أثبت اثباتا مسرحيا مقنعا أن أسرع ما يكون سقوط الجيش أو الدولة انما هو بشلل يصيب المنح .

وجاءت الحملة الحاسمة التالية بعد ذلك بما ينوف على عشرين سنة . وهى الحملة التي مكنت ومحملة المنته اليه من النتائج الخطيرة . فهى مثال يبين كيف تستطيع السياسة والاستراتيجية مساعدة احداهما الأخرى . ثم كيف تستطيع الاستراتيجية فلب الموانع الطبوغرافية وتحويلها من عيوب تعترضها الى مزايا تنتفع بها . والمتحدى في هذه الحملة وان كان هو نفسه إغريقيا الا أنه كان «أجنبيا» في حين أن وطيبه وو أثينا " اتحدتا لتوجدا حلفا للجامعة الونانية لمقاومة قوة و فيليب " المقدوني الآخذة في الازدياد بموازرة أجنبي هو أحد ملوك الفرس — وفي ذلك من الغرابة مافيله من الآخذة في الازدياد بموازرة أجنبي هو أحد ملوك الفرس — وفي ذلك من الغرابة مافيله من وجهة التاريخ العتيق والطبيعة البشرية . وهنا أيضا نجد أن المتحدى هو الذي أدرك قيمة الاقتراب غير المباشر ، حتى ان العلة التي تعالى بها في مسعاه لنيل الزعامة كانت هي أيضا غير مباشرة ، فان الحباس الانفكتيوني (مجلس ملى يوناني) استدعاه ليساعد في معاقبة وامفيزا") مباشرة ، فان الحباس الانفكتيوني (مجلس ملى يوناني) استدعاه ليساعد في معاقبة والمفيزا") في وتوينا الغربية على جناية اهانة القدسات ، ومن المحتمل أن فيليب نفسه هو الذي أوعز بهذه الدعوة التي تألب عليه من جرائها كل من وطيبة "و و اثينا"، ولكنه كان متأكد المقرام الدول الانحرى الحياد المقرون بالعطف على أقل تقدير .

فبعد أن سار وفيليب "متجها نحو الحنوب تحول بالما في وسيتينيوم "عن الطريق المؤدية الى وامفيزا" - أى خط الانتظار الطبيعي واحتل وايلاتيه "ثم حصنها، وهو تغيير مبدئي دل على ما يرمى اليه من التوسع في الأغراض السياسية ولكنه يشف أيضا عن غرض استراتيجي تؤيده هذه الحادثة، أما الطيبيون والهو يوتيون فنهم سدوا المرين المؤديين الى وبويا"، الطريق الغربي الموصل من وسيتينيوم " الى والمفيزا" والمحر الشرق وهو محر و بارابوتامي الموصل من وايديته " الى والموليق الأول فيصح تشبيه بالشرطة العليا من الموصل من والميتينيوم " الى وايلاتيه يشبه الشرطة السفلى والامتداد القاطع حرف لم والطريق من والمتداد القاطع المحر الى وخارونيه الشرطة السفلى .

ثم ان ''فيليب'' قبل أن يبدأ بحركة عسكرية أخرى انخذ التدابير ليزيد معارضيه ضعفا ، من الوجهة السياسية بأن عضد اعادة الجاليات الفوشية ، التي كان الطيبيون قد شتتوها ، الى أماكنها ، ومن الوجهة الأدبية بأن حرض على المناداة به نصيرا لاله «دلفي" .

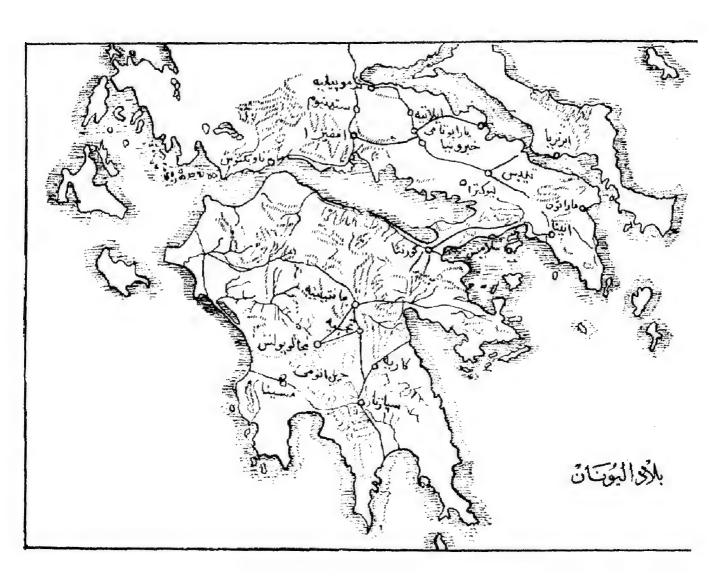

وبعد ذلك وشب وشبة فجائية في ربيع سنة ٣٣٨ ق. م ، بعد أن مهد طريقه بخدعة ، ذلك أن باحتلاله "ايلاتيه" كان قد حول النفات العدو من الوجهة الاستراتيجية نحو الطريق الشرق — الذي هو الآن خط الانتظار الطبيعي — ثم انه حول النفات القوة التي سدت الطريق الغربي، من الوجهة التكتيكية، بأن دبر كابا تكلم فيه عن عودته سريعا الى "طراقية" وجعله يقع في يد هذه القوة ، و بعد ذلك تحرك من "سيتينيوم" بسرعة واجتاز المرليلا ثم خرج في قلب "بو يوتيا" الغربية في "امفيزا"، وتمادي في السير حتى وصل الى "ناو پكتوس" وفيها فتح مواصلاته عن طريق البحر ، فأصبح والحالة هذه وراء المدافعين عن المرالشرق وان كان بعيدا عنهم، أما هم فلما رأوا ذلك رجعوا متقهقرين من "باراپوتامي"، لاخوفا من قطع خط رجعتهم اذا هم بقوا في مكانهم فحسب ، ولكن أيضا لأن بقاءهم فيه ليس له قيمة ظاهرة ، على أن فيليب تحول مرة أخرى عن خط الانتظار وقام باقتراب آخر غير مباشر ، غلى المقاومة ، حول جيشه ورجع به مجتازا "سيتينيوم" و"ايلاتيه" ثم دار نحو الجنوب مجتازا على المقاومة ، حول جيشه ورجع به مجتازا "سيتينيوم" و"ايلاتيه" ثم دار نحو الجنوب مجتازا ممر "باراپوتامي" الذي أصبح الآن بغير حراسة وانقض على جيش العدو في "خارونيه" ، فكان انتصاره التكتيكي نتيجة طبيعية وتأسست الزعامة المقدونية في بلاد اليونان .

على أن الأجل وافاه قبل أن يصل بهذه الزءامة الى آسيا وكان من نصيب ابنه اسكندر أن يخرج الحملة التى نواها والده من حيز الفكرالى حيز الوجود ، ولم يقتصر ماورثه الاسكندر عن والده على خطة وآلة تعد نموذجا — هو الجيش الذى رقاد فيليب — فحسب ، بل ورث أيضا فكرة الاستراتيجية العظمى ، وهناك ميراث آخرله قيمة مادية لاتنكر هو امتلاك رؤوس جسور (كارى) الدردنيل التى حصل الاستيلاء عليها بارشاد فيليب في سنة ٣٣٦ ق.م، ولو أتنا درسينا خريطة تبين زحف الاسكندر لوجدناها عبارة عن سلسلة من خطوط منكسرة حادةالزوايا ، ودراسة تاريخ هذه التعاريخ تبين أن لها أسبابا أبعد غورا من الحساب اللوجستيكية هي استراتيجية مباشرة الخاص مجركات الجيوش وتمو ينها) ، نعم ان الاستراتيجية اللوجستيكية هي استراتيجية مباشرة في أبهة الملك كان نموذجا للبطل الهوميرى (نسبة الى هومير الشاعر المشهور) أكثر من غيره من في أبهة الملك كان نموذجا للبطل الهوميرى (نسبة الى هومير الشاعر المشهور) أكثر من غيره من كار قادة التاريخ ، وربما زاد على ذلك أنه كان يثق من تفوق آلته (أى جيشه) ، ويحق له كار قادة التاريخ . وربما زاد على ذلك أنه كان يثق من تفوق آلته (أى جيشه) ، ويحق له برخرحة موازنة خصمه الاستراتيجية . أما ماتركه للأجيال اللاحقة من الدروس فينحصر في شيئين برخرحة موازنة خصمه الاستراتيجية . أما ماتركه للأجيال اللاحقة من الدروس فينحصر في شيئين برخرحة موازنة خصمه الاستراتيجية . أما ماتركه للأجيال اللاحقة من الدروس فينحصر في شيئين

فقد ابتدأ من الشاطئ الشرقى لبوغاز الدردنيل بالتحرك جنو با وهزم الجنود الفارسية السائرة التي كانت على نهو "الجرائسيكوس" حيث كان العدو يقدر حق التقدير أنه اذا تمكن من الاحتشاد أمام الاسكندر الذي تجاوز حد الجراءة وقتله فانه يشل حركة الغزو في منشأها واكنه أخفق في ذلك بشيء يسير .

و بعدذلك تحرك جنو با قاصدا وسارديس بصفتها مفتاح واليديا السياسي والاقتصادى . ومن ثم تحرك غربا الى وايفيسوس وأعاد الى تلك المدائن الاغريقية حكوماتها وحقوقها الديموقراطية كوسيلة يؤمن بها خط رجعته بأفضل الطرق الاقتصادية .

وكان الآن قد عاد الى شاطئ البحر الايجى " شرق البحر الأبيض المتوسط" فاتخذ سبيله الى الجنوب أولا ثم اتجه شرقا على طول الشاطئ مارا "بكاريا"، "وليسيا"، "و پا، فيليا"، وهو في اقترابه جعل غرضه زحزحة حاكية الفرس عن البحر بحرمان الأسطول الفارسي من حرية الحركة فيه وذلك بحرمانه من قواعده البحرية ، وفي نفس الوقت فانه بتحريره هذه المواني بحرم أسطول العدو من كثير من موارد رجاله الذين كانوا يجندون منها .

أما فها وراء وويامفيليا " فكان باقى خط سواحل آسيا الصغرى مجردا فعلا من الموانى • ولذلك فانه اتجه الآن الى الشهال ثانيا حتى وفويجيا" وشرقا حتى وانقسيرا" (أنقرا الحديثة) مواطدا مراكزه ومؤمنا خط رجعته في وسط آسـيا الصغرى . وبعد ذلك اتجه نحو الجنوب مجتازا وبوابات "وسليسيا" على الطريق المؤدى الى وسوريا" مباشرة حيث كان ووداريوس" (دارا) يحشد جنوده لمقاومته . وهناك نظرا لعجز خدمة الاستعلامات (المخابرات) عنده ، وافتراضه أن الفرس ينتظرونه في السهول ، تفوق الفرس على الاسكندر في المناورات الاستراتيجية . فبينها قام الاسكندر باقتراب مباشر قام وفدار يوس " باقتراب غير ساشر و بعد أن تحركوا على أعالى نهر الفرات اجتازوا البوابات والأمانيكية "وانقضوا على مؤخرة الاسكندر. فوجد الاسكندر نفسيه منقطعا عن سلسلة قواعده مع أنه كان حريصا على سالمتها . على أنه عاد فرجع وخلص نفسه في معركة ووايسوس" بتفوقه التكتيكي وآلته التكتيكية . واستخدم الاقتراب غير المباشر في تكتيكاته أكثر من أي قائد من كبار القادة . وبعد ذلك عاد واتخذ طريقا غير مباشر متحدرا على ساحل سوريا بدلا من تماديه في السير الى بابل التي هي قلب الدولة الفارسية . وكان ذلك طبقا لأصول الاستراتيجية العظمى لأنه وان كان قد زحزح حاكمية الفرس على البحر الا أنه لم يكن قد أبادها بعد . وما دامت باقية فلا يبعد أن تكون وسيلة للاقتراب من خط رجعته اقترابا غير مباشر . وهن صارت بلاد اليونان وخصـوصا و أتينا " في قلق شــديد . ثم ان زحفه في قلب و فينيقيا " شتت الأسطول الفارسي وما تبقى منه كان أغلبه فينيقيا . فقد أتى له القسم الأعظم منه مستسلما . أما القسم الصورى فقد أخذ فى سقوط مدينة وصور" . وحتى فى ذلك الحين عاد فتحرك نحو الجنوب ودخل مصر. وهى حركة صعبة التفسير الأسباب بحرية ، الا اذا كان الباءث عليها زيادة الحيطة ، على أنها

مفهومة في ضوء أغراضه السياسية التي هي احتلال الامبراطورية الفارسية وتوطيد امبراطوريته مكانها . فمن هذه الوجهة كان في احتلال مصر ميزة اقتصادية عظيمة . وأخيرا عاد فسار نحو الشمال مرة أخرى الى حلب ومنها اتجه شرقا واقترب اقترابا مباشراً من الجيش الحديث الذي جمعه دار يوس بالقرب من الموصل. وهنا برهن الاسكندر وجيشه مرة أخرى في ووجوجاميلا" على تفوقهم تماما على جيش هو في اعتبار أقل العوائق التي تعترض الاسكندر في طريقه الى غابته التي رمى اليها في وو استراتيجيته العظمي". وأعقب ذلك احتلال ووبابل". أما حملات الاسكندر التالية التي كللت بالنجاح الى أنوصل الى حدود الهند فكانت من الوجهة العسكرية بمشابة وتشطيب" الامبراطورية الفارسية . وان كانت من الوجهة السياسية توطيدا الامبراطوريته . على أنه اجتاز غصبا المضيق و الأوكسياني " وبوابات بلاد الفرس باقتراب غير مباشر ولما لاقاه و بوراس" (أمير وعاهل هندي) على نهر و الهداسبس" أظهر من الحدعة منتهاها، جاءت برهانا ساطعا على مبلغ ماكان له من المقدرة الاستراتيجية. وهيأنه خزن غلالا في أماكن متفرقة على طول الشاطئ الغربي لهــذا النهر ووزع عليها جيشه فغافل خصمه حتى غم عليه ما ينويه الاسكندر . ثم أخذت فرسان الاسكندر تسير ذهابا وجيئة بجلبة وضوضاء حتى ارتاع لها ووبوراس" في بادئ الأمن ولكنها لما استمرت على ذلك مرارا وتكرارا تضاءل أمرها في فكره بحكم الاعتياد وسكن اليها واستنام لها . وبعد أن استقر ووبوراس على هذه الحالة ترك الاسكندر السواد الأعظم منجيشه أمامه (بوراس) ثم عبر النهر هو بنفسه على مسافة ١٨ ميلا صعودًا على مجراه . و بمفاجأته بهذا الاقتراب غير المباشر أخل توازنه العقلي والأدبي ، وتوازن جيشه الأدبى والجسماني . وبهذه الوسيلة تمكن الاسكيندر بجزء من جيشه أن يهزم كل أعدائه بوجه التقريب ، في المعركة التي نشبت على أثر هــذه الحركة ، فلولا هذه القلقلة التي حصلت على المنوال السالف الذكر ، لماكان هناك ميرر يبرر تعريض الاسكندر لجزء صغير من جيشــه للهزيمة وهو منفصل عن بقية الجيش ، ســواء من الوجهة النظرية أو من الوجهة العملية .

وفي الحروب الطويلة التي شنها وخلفاء الإسكندر بعد موته، وهي الحروب التي مزقت المبراطوريته أمسلة عديدة للاقتراب غير المباشر لأن قواده كانوا أكفأ من مارشالية ناباون مثم ان ما اكتسبوه من المراس أدى بهم الى ادراك المعنى الحقيق للاقتصاد في القوة ولكن مراعاة للانصاف قد اقتصر هذا التحليل على الحملات الحربية الحاسمة التي وقعت في الناريخ العتيق وفهده الحروب ليس فهما ما يصعح تسميته حاسما بصورة قطعية الا الحرب الأخيرة منها التي كانت في سنة ٢٠١ ق و م و فان حاسميتها لا نزاع فيها و لأنهما بحسب ما جاء عنها في كتاب والتاريخ العتيق لكيمبردج من القول الموزون كانت وخاتمة النضال بين القوة المركزية والعائلات الحاكمة فأصبح وتقسيم العالم الأغريق المقدوني أمرا لا مفر منه ...

في حلت سنة ٢٠٠٧ ق ٠ م ٠ حتى أوشك و أنتيجونوس " المطالب بالحلول محل الاسكندر . أنيلغ غايته في نهاية الام التي هي ضمان الام الطورية لنفسه . فانه بتوسعه في ضم البلاد ابتداء من ولايته الأصلية و فريجيا " أصبحت له السيطرة على " آسيا " من البحر الايجي الى نهر الفرات . وكان وسليوكس " في مقاومته له يجد صعوبة في محافظته على " بابل " . أما "بتولومي " (بطليموس) فانه خرج من الغنيمة بمصر لا غير ، وأما "ليسياكوس" فقد كان مركزه في وطراقية " أكثر توطيدا ، ولكن و كاساندر " الذي هو أقوى القواد المنافسين و لا نتيجونوس " وعماد المقاومة لحلمه الذي كاد أن يتعقق كان قد طرده من بلاد اليونان و كاسندر " بصفته مؤسس و سلانيك "لا يلق احتراما من الجنود البريطانيين فان استرا يجيته و كاسندر " بصفته مؤسس و سلانيك "لا يلق احتراما من الجنود البريطانيين فان استرا يجيته بغير قيد ولا شرط رد على هذا الطلب بضربة استرا يجية عبقرية ، وضعت خطتها في مؤ تمر بغير قيد ولا شرط رد على هذا الطلب العون فيها من " بتولومي " ، بينا هو بدوره اتصل " بسليوكس " عقد مع "ليسياكوس" وطلب العون فيها من " بتولومي " ، بينا هو بدوره اتصل " بسليوكس" بغير قيد ولا شرط رد على يسافرون فوق ظهور الابل عبر صحراء العرب .

فلم يبق ووكاساندر؟ معه الا ٣١٫٠٠٠ جندى ليلاقى بها غزو ووديمتر يوس، وولتساليا، بجند بلغ عدده . . . و ٥٧ - ثم أعار بقية جيشه وولليسما كوس" . فقام هذا الأخير وعدر بوغاز والدردنيل" بينا تحرك ومسليوكس" غربا نحو آسيا الصغرى بجيش معه ٠٠٠ فيــل من فيلة الحرب أتته من الهند . ثم تحرك ومبتولومي شمالا الى ومسوريا " ولكن لما بلغه خبركاذب بأن ووليسيم كوس" قد انهزم عاد الى مصر. ومع ذلك فان الزحف الاتى من الجانبين الى قلب المبراطورية ووأنتيجونوس" أبلأه لأن يستدعى ووديتريوس" من وونساليا" على جناح السرعة حيث كان و كاساندر "فد نجح في إءاقة تقدمه وأوقفه أمامه الى أن كانت الحركة غير المباشرة الموجهة الى رجعته الاستراتيجية في آسيا الصغرى فاضطرته الى الرجوع - كما حصل في حركة ووسبيو" فيما بعد التي كانت على مثل هـ ذا الأساس فاضطرت وهمانبال" للعودة الى أفر بقيا. وفي معركة و أيسوس " في ولاية و فويجيا " انتهت استراتيجية و كاسابدر " بنصر تكتيكي حاسم كانت خاتمته موت ووأنتيجونوس" وفرار ووديمتريوس" . ومما هو جدير بالذكر أن في هذه المعركة كانت أفيال الحرب هي الوسيلة الحاسمة . و بمناسبة ذلك كانت تكتيكات المنتصر غير مباشرة في جوهرها . ففي بدء الحملة كانت كفة "وأنتيجيوس" راجحة رجحانا تاما . ومن النادر انقلاب طالع الحرب من جانب الى آخر بهــذه الكيفية . وسبب ذلك الذي لا شك فيه هو أن اقتراب ووكاساندر؟ غير المباشر قد قلب موازنة ووأنتيجونوس؟ رأسا على عقب. وذلك زعزع توازن وو أنتيجيوس " العقلي وتوازن جنوده ورعاياه الأدبي ، وتوازن أوضاعه الحربية المادي.

#### الباب الثالث

#### حروب الرومان

#### هانبال ، سیبو ، وسیزار

والنضال التالى الذى كان حاسما فى نتابجــه وفى أثره فى التاريخ الأوربى هو النضال الذى قام بين روما وقرطاجنة والفترة الحاسمة فيه كانت فترة الحرب الهانبالية أى الحرب القارطاجية الثانية ، وهى تنقسم الى عدة أطوار ، أى حملات حربية ، كل منها كان حاسما فى تحويل سير الحرب الى مجرى جديد، والأخير منها كان حاسما ليس الحرب بأجمعها فقط ، بل فى تحويل كل مجرى التاريخ الأوربى ، فالطور الأول يبدأ بزحف هانبال من أسـبانيا متجها نحو جبال الألب وايطاليا ، و يظهر أن خاتمته الطبيعية كانت النصر الساحق المبيد الذى تم في وتراز يمين وترك روما ولا وقاية لها سوى أسوارها وحاميتها وهما معرضين لافتراب هانبال منهما مباشرة لو أنه اختار ذلك .

والسبب الذي يعزوه الجميع لاختيار هانبال من بادئ الأمر لهدا الطريق البرى الملتف الشاق ، مفضلا اياه على الطريق البحرى المستقيم هو على ما يقال "سيادة البحر" المزعومة لوما ، على أن من السخف تطبيق التفسير الحدبث لهدنه العبارة على عصر كانت فيه السفن في حالتها الأولية وكانت مقدرتها على معارضة العدو في عرض البحر والتصدى له أمرا مشكوكا فيه ، بل حتى في أيامنا هذه ما زالت مثل هذه "السيادة" مقيدة بحدود ظاهرة ، وفوق ذلك فان هناك دليلا ذا قيمة هو فقرة في كتاب "وبوليبيوس" تلق شيئا من الضوء على نفس ذلك العصر الذي وقعت فيه معركة "ترازيمين" ، اذ يقول مشيرا الى قلق مجلس السناتو الروماني لئلا يتمكن القرطاجيون "من احراز سيادة على البحر أتم من سيادتهم الحالية"، وحتى في المرحلة الختامية من الحرب بعد أن أحرز الرومانيون النصر عدة مرات في البحر وحرموا الأسياسية ، ثم استقروا في أفريقيا كانوا عاجزين عن منع "ماجو" من الن أفريقيا .

وأغلب الاحتمال على ما يظهر هو أن اتخاذ هانبال طريقا بريا لغزوه ، غير مباشر وملتز، كان بقصد تأنيب أقوام "السلت"القاطنين بايطاليا الشالية على روما، ثم لابد لنا من ملاحظة. عدم المباشرة ، أي صفة المداورة المتوفرة حتى في هـذا السير البرى من الوجهة الجغرافيـة

والمزايا الناشئة عنها. فان الرومان كانوا قد ارسلوا القنصل ووبو بليوس سبيو، والدووافر يقانوس، الى ودمرسيليا" قصد سد الطريق في وجه هانبال على نهر (الرون" . مع أن هانبال لم يقتصر على عبور هذا النهر الهائل في مكان بعيد صعدا على مجراه ، على غير انتظار ، بل انه اتجه بعد ذلك متوغلا نحو الشال أكثر مماكان ايسلك الطريق المتطرف الشاق الكائن بوادى "الايزير" بدلا من الطرق الأخرى الكائنة وبالرفييرا" التي هي أكثر استقامة ولكنها سهلة الايصاد.ولما وصل وسبيو" الى معبر النهر بعد ذلك بثلاثة أيام وواندهش لما علم أن العدو قد غادره لأنه كان مقتنعا أنه (أي العدو) يستحيل عليه أن يجازف بسلوك هذا الطريق الى داخل ايطاليا. فاتخذ قرارا عاجلا وأسرع بالحركة بعد أن ترك قسما من جيشه هناك ، وعاد الى ايطاليا بطريق البحر في الميعاد الذي يلتق فيه بهانبال في سهول وولومبارديا" على أن هـذه السهول كانت بهـا ميزة لهانبال لملائمة أراضيها لحركات فرسانه الذين كانوا متفوقين على عدوهم. وعلى أثرذاك جاء النصر في معركتي نهري والتسينوس" ووالتربيا" وكان لها تأثير أدبي أدى الى الداد هانبال بالمجندين والمؤن وربكثرة عظيمة " . ولما أصبح هانبال سيدا على ايطاليا الشالية قضى فيها فصل الشتاء . وفي الربيع التالي سار القنصلان الجديدان بجيشيهما أحدهما الى ووار بينوم" (رميني) على بحو الأدرياتيك ، والآخر الى "أريتيوم" (ارتزو) في "اتروريا" ليسبقا هانبال في زحفه المتهادى — وبذا تحكم أولهما في الطريق الشرقي والثاني في الطريق الغربي ، وهما الطريقان اللذان يستطيع هانبال أن يسلكهما في زحفه نحو روما . وقر قرار هانبال على سلوك طريق واتروريا" ولكنه بدلا من سلوك أحد الطرق المعتادة أخذ يستقصي استقصاء تاما وموتحقق من أن الطرق الأخرى المؤدية الى وواتروريا" طويلة ومعلومة جيدا لدى العدو، ولكن هناك واحدا منها قصيرا يخترق المستنقعات وهو يؤدى الى الانقضاض على وفلامنيوس ''فأة. وهذا هوالذي يوافق عبقريته الفذة فصمم على سلوك هذا الطريق. ولكن لما انتشرالخبر في جيشه أن القائد سيجتاز به المستنقعات داخل كلجنوده الفزع ... ... " فالجنودالعاديون يفضلون المعلوم على المجهول. أما هانبال فكان قائدا فوق المعتاد ومن ثم فانه حذا حذوكبار القادة واختار مواجهة أشد الظروف خطرا بدلا من الأمر المؤكد وهو ملاقاة العدو في وضع يكون هو قد اختاره لنفسه .

فسار جيش هانبال أربعة أيام وثلاث ليال وفي طريق يغمره الماء "متكبدا مشاقا مضذية من التعب وعدم النوم ، وخسائر كبيرة في الرجال وأكثر منها في الحيل ، على أنه لما برز الى البس وجد الجيش الروماني معسكا في وقر ريتيوم "في حالة استسلام ، أما هانبال فانه لم يحاول أن يهجم هجومامباشرا بل انه كما قال ويولييوس " وقدر أنه اذا من على المعسكر وهبط الى الجهة الواقعة وراءه فان و فلامنيوس " خشية من لوم الرأى العام من جهة ، و بدافع حنقه الشخصي من جهة أخرى لا يستطيع الصبر على رؤية الخراب يحل بالبلاد وهو لايبدى حراكا فيقتفي أثره طائما مختارا" وهنا نجد تطبيقا عقليا للناورة على مؤخرة العدو، وهو تطبيق قائم على فحص دقيق

عما يتصف به العمدو من الأخلاق . وقد اعقبه تنفيذ مادى . لان هانبال بعمد أن أمعن في السير على طريق روما نصب ونفذ أعظم كمين عرفه التاريخ ، ففي دغش فجر اليوم السالي بينها كان الجيش الروماني مجدا في تعقبه على طول أطراف بحيرة ووراز يمين المحفوفة بالتلال وقع في شرك نصب له من الأمام والخلف وأبيد عن آخره ، وقراء التاريخ كلهم يذكرون هذا الانتصار ولكنهم عرضة لأن يغفلوا الطعنة أو الضربة العقلية التي صيرته من الممكنات .

على أن و يوليبيوس وان كانت تنقصه تجاربنا التي مارسناها أكثر من ألفي سنة واستفدنا منها فانه استخرج العبرة الصحيحة حيث قال: و لأن السفينة اذا جردتها من مدير دفتها تسقط في يد العدو بكل نوتيتها . وكذلك الجيش في الحرب اذا تفوقت على قائده في الدهاء أو في المناورة فانه يسقط بأجمعه في يديك .

والآن نقبل على الطور الثانى من الحرب ، أما السبب في عدم سير هانبال الى روما عقب معركة <sup>وو</sup>ترازيمين" فهو من خفايا التاريخ ، وكل حل لهذا اللغز لا يخرج عن كونه مجرد تخين وكل ما هو معلوم بالتأكيد أن هانبال قضى السنين التي أعقبت هذه المعركة في محاولة قطع الصلات التي تربط سلطة روما بحلفائها الايطاليين وادماجهم في ائتلاف يقوم ضدها ، أما الانتصارات فكانت مجرد حافز أدبى يرمى الى هذه الغاية ، فالمزايا التكتيكية مؤكدة له دائمًا متى أمكنه استدراج عدوه الى معركة في ظروف ملائمة لفرسانه المتفوقين .

وهذا الطور يبتدئ بصورة رومانية ، للاقتراب غير المباشر ، ومن الغريب أنها غير رومانية ، وهي صورة أورثت التاريخ ، وما أعقبها من التقايد الذي كان الكثير منه ردينا ، عنوانا لضرب من الاستراتيجية يسمى "الاستراتيجية الفابية" ، وان كانت في الواقع سياسة حربية ، لا استراتيجية ، فسياسة وفابيوس" الحربية لم تقتصر على تجنب المعارك لكسب الوقت ، ولكنها كانت تقاس بتأثيرها على قوة العدو الأدبية ، و بدرجة أكثر من ذلك على حلفائه المحتملين ، فقد كانت افترابا عسكريا غير مباشر يرمى الى غاية سياسية بدلا من غاية حربية ، فان المحتملين ، فقد كانت افترابا عسكريا غير مباشر يرمى الى غاية سياسية بدلا من غاية حربية ، فان المعارك للفصل والبت ، وهو في الحين الذي كان فيه يتحاشى ذلك كان يرمى الى انهاك صسبر العدو وجلده بطريقة وخرالا برعسكريا ، وفي نفس الوقت يمنعه من تجديد قوته بالتجنيد من المدن الايطالية أو من قاعدته القرطاجية .

والحالة التي كانت تعتبر مفتاحا للاستراتيجية المنفذة لهذه السياسة الحربية هي أن الومان ياترمون دائمًا التلال فيضيعون على هانبال ميزة تفوق فرسانه الذي لا شك فيه و يبطلون عملها . وعلى ذلك أصبح هذا الطوز عبارة عن مشادة بين هانبال وصور الاقتراب الفابي غير المباشر . فني ذات مرة أفلح هانبال في استدراج أعدائه الى معركة في السهل أمام "كانه" وجاءت

نتيجتها مشبعة لشهية مجلس السناتو والقواد الذين هم أكثر ميلا للعارك من وفابيوس الى حد التخمة . أما فيا عدا هـذه المعركة فان عزيمة روما التي لم تتحول عن استراتيجية التفادى من المعارك مهما كانت التضحية ، وظروف ذلك العصر ، وضعف هانبال نسبيا وموقفه بصفته غازيا \_ لبلاد كان تنظيمها ما يزال في حالة أولية \_ كل ذلك قد خيب آماله ومراميه ، ولما قام وسيو في بعد بمقابلة أعمال هانبال بالمثل وغزى قرطاجة غزوا مضادا ، وجد في رقى النظام الاقتصادى القرطاجي وما بلغه من التطور عونا لمقاصده .

وينتهى الطور الثانى بطراز آخر من الاقتراب الاستراتيجى غير المباشر، وذلك حينا خدع القنصل " نيرو" هانبال الذى هو أستاذ الخداع وتسلل من أمامه وأسرع في السير ، سيرا جبريا ، ثم حشد جنوده أمام " هزدرو بال " " الشريك الجديد" الذى كان قد وصل في ذلك الحين الى ايطاليا الشهالية بجيشه ، و بعد أن أباده على نهر " الميتاوورس " ، وأباد معه آمال هانبال في النصر الأخير ، عاد بالثانى الى معسكره أمام هانبال قبل أن يدرك هانبال أن المعسكر كان خاليا ، و بعد ذلك أصبح مركز هانبال في ايطاليا في منتهى الحروجة وسدت في وجهه كل السبل ( مثل الشاه في لعبة الشطرنج في حالة " مات " ) — وهذا هو الطور الثالث ، فبق طوال خمس سنين في ايطاليا الجنوبية لا يستطيع أن يتقدم من مكانه ، وأخذ قواد الرومان يتبادلون قتاله على التوالى ويرتد الواحد منهم بعد الآخر وهو يضمد جراحه التي أصابته من جراء اقترابه من عرين الأسد اقترابا مباشرا .

غير أنه في نفس ذلك الوقت كان و بوبليوس سپيو "الأصغر قد أرسل الى اسبانيا في مغامرة شاقة لياخذ ثار الكارثة التي نزلت بوالده وعمه بعد موتهما و يحافظ على مابق لروما من مركز ضعيف في القسم الشهالى - الشرق من اسبانيا ازاء القوات القرطاجنية المنتصرة المتفوقة تفوقا كبيرا في تلك الجهة اذا أمكر ذلك . فاستطاع بسرعة حركاته ، وتفوق تكتيكاته ، ومهارة سياسته أن يحول غرضه الدفاعي الى حركات تعرضيه تنطوى على زحف غير مباشر على قرطاجة وهانبال . لان اسبانيا كانت قاعدة هانبال الاستراتيجية الحقيقية . ففيها كان يدرب جيوشه ومنها كان ينتظر المدد . فتمكن " سپيو " بمهارته بالجمع بين المفاجأة في اسبانيا تمهيدا لحرمانهم من حلفائهم والتغلب على جيوشهم ، ثم قفل راجعا الى ايطاليا وانتخب في اسبانيا تمهيدا لحرمانهم من منطفائهم والتغلب على جيوشهم ، ثم قفل راجعا الى ايطاليا وانتخب في اسبانيا تمهيدا لدمانهم من طويل ضد " مؤخرة " هانبال الاستراتيجية . وكان " فابيوس " قد تقدم في عقله منذ زمن طويل ضد " مؤخرة " هانبال الاستراتيجية . وكان " فابيوس " قد تقدم في السن و بلغ منه العقل منتهى القوة فنطق بالرأى الصائب حيث قال ان واجب " سپيو" في السيو في المدن و علم المال و خاطبه قائلا : " لم لا تجعل هده مهمتك و تصل بالحرب في قضى بمهاجمة هانبال في ايطاليا و خاطبه قائلا : " لم لا تجعل هذه مهمتك و تصل بالحرب الى حيث يوجد هانبال بصورة شريفة لا عوج فيها بدلا من اللف والمداورة منتظرا أنك حينا الى حيث الدامن المن مجلس السناتو مجرد الاذن

بالعبور الى أفريقيا ولم يسمح له بتجنيد الجنود، بناء على ذلك شرع فى تجريدته ومعه من الجند مالا يزيد عن ٥٠٠٠ متطوع وفرقتان (ليجيونان) جردتا من الشرف وعوقبتا بالبقاء فى خدمة الحامية بسيسليا لاشتراكهما فى هزيمة و كانه " و بنزوله الى البر الأفريق لم يقابله سوى قوة الفرسان الوحيدة التى كانت لدى قرطاجنة وقتئذ . فتقهقر أمامها تدريجيا واستدرجها الى شرك نصبه لها فأبادها . و بذا لم يكتسب وقتا يوطد فيه مركزه فحسب ، بل أوجد تأثيرا أدبيا حض حكومته على تعضيده بسخاء أكثر مماكان ، وأضعف سلطة قرطاجنة على حلفائها الأفريقيين من جهة أخرى ، ما عدا و سيفاكس "الذى كان فى منتهى القوة .

وبعد ذلك التقي بقوة جندها العدو حديثا وكانت متفوقة عليه عددا بدرجة كبيرة ولكنها كانت مؤلفة من جنود و هزدر و بال" الحديثة وجنود و سيفاكس " غير النظامية . فتقهقر دو سبيو" الى شبه جزيرة صغيرة واستحكم في موقع حصنه ، هو النموذج الأصلى العتيق لخطوط ود طورس فدراس ، وهناك تحايل على قائدى الجيش الذي أحاطه وأدخل في روعهما الاطمئنان من ناحيته . ثم انه تظاهر بالاستعداد لركوب البحر قصد الزحف على وويوتيكا "، وأخيرا قام بمناورة ليلا وهجم على معسكرى العدو . فكان لهذه المفاجأة من التأثير مازعزع قوة العدو المعنوية وأخل نظامهُ. وضاعف هذا التأثير ما دبره وفسييو " من الحيلة بتوجيه الهجمة الأولى الى معسكر ووسيفاكس " الذي كان أقل نظاما من المعسكر الآخر . اذ كانت أكواخ معسكر وسيفاكس" منتشرة حتى طغت على حدود الموقع المحصن وكانت مصنوعة من القصب والحصر سريعة الالتهاب . ولما أضرمت النار في هـذه الأكواخ ساد الاضطراب وعمت الفوضي فتمكن الهاجمون من دخول المعسكر الرئيسي في حين أن اللهب المتأجج دفع جنود هزوروبال القرطاجنيين لأن يفتحوا أبوابهم ويخرجوا منها كالســيل الجارف لانقاذ اخوانهم ظنا منهم أن الحريق حصل قضاء وقدرا — لأن الرومانيين عند حلول الظلام الترموا الصمت والسكون فكان معسكرهم الذي يمتد الى مسافة سبعة أميال في سكون تام . ولم يوجه وفسييو" هجومه الثانى الى معسكر القرطاجنيين الا بعد أن فتحوا أبوابهم بهذه الحيلة فتمكن من دخوله من غير كلفة شق ثغرة فيه .

واذا كنا فى هذا المقام قد تجاوزنا حدود الاستراتيجية الى التكتيك فى الظاهر ، فذلك لأن هذا النصر الساحق هو فى الحقيقة أعظم مثال فى التاريخ ، الا اذا استثنينا "إليردا" (اسبانيا) حيث لم تقتصر الاستراتيجية على التمهيد للنصر فى معركة بل انها نفذته \_ اذ كان النصر فى الواقع عبارة عن آخر فصل فى الاقتراب الاستراتيجيى ، لأن المجزرة التى لا مقاومة فيها ليست معركة .

أما "سپيو" فانه لم يتحرك في الحال الى قرطاجة بعد أن انتصر من غير سفك دم . في هوالسبب؟ اذاكان التاريخ لا يجيب على ذلك جوابا صريحا فانه يبين أسبابا للاستنتاج أكثر وضوحا من مسألة اهمال هانبال لروما بعد معركة "ترازيمين" وبعد معركة "كانه" . فيما لم تتواجد فرصة وأسباب ملائمة يبني عليها الأمل باقتحام سريع فان الحصار أبعد كل العمايات الحربية عن الاقتصاد . والتاريخ يؤيد ذلك حتى الى سنة ١٩١٤ — ١٩١٨ واذا كان العدو ما زال يملك جيشا بالميدان يستطيع التصدى فالحصار أيضا أشد خطرا لأن المهاجم تقل قوته فيه تدريجيا بالنسبة لعدوه الى أن يكلل الحصار بالنجاح .

أما "سپيو" فكان عليه أن لا يحسب حساب أسوار قرطاجة فقط ، بل كان عليه أن يحسب حساب رجوع هانبال أيضا — فكان فى الواقع يحسب حساب هذا الطارئ و يجعله نصيب عينيه . فأذا أمكنه أن يضطر قرطاجة الى التسليم قبل عودة هانبال كانت له من تسليمها ميزة كبرى ، على أن ذلك لا بد أن يكون بزعزعة مقاومتها بوسائل أدبية لا تكلفه ثمنا غاليا . لا بوسائل مادية تكلفه بذل قوة قد يرى نفسه بعد بذلها أنه لا يزال أمام أسوار لا ثغرة فيها حينا يهبط هانبال على مؤخرته .

فبدلا من زحفه على قرطاجة أخذ ينقص فى أطرافها التى كانت مورد مؤنها وحلفائها نقصا منظها . وفوق كل شيء كان فصل قسم من قوته لتعقب '' سيفاكس '' تعقبا لا رحمة فيه والتغلب عليه عملا بررته الحوادث كل مبرر . لأنه بعد ان أعاد حليفه ''ماسينيسا'' الى عرش ' نوميديا '' ضمن لنفسه موردا للفرسان لمقابلة أحدّ سلاح لدى هانبال .

ولكى يشجع هذا التحريض الأدبى بهذه الأساليب زحف على تونس ، على مرأى من قرطاجة ، "كوسيلة لها منتهى التأثير في القاء الرعب والفزع في قلوب القرطاجنيين " ، فباضافة هذه الوسيلة الى ما تقدمها من أشكال الضغط غير المباشر كانت كافية لزحزجة قوة ارادة القرطاجنيين في المقاومـة فتقدموا لطلب الصلح ، على أنهم بينا كانوا في انتظار ابرام الصلح في روما اذ أخل القرطاجنيون بالصلح الوقتي عند ما وصلت الأخبار الى قرطاجة بأن هانبال قد عاد وأنه نزل الى البر في "لبتس " ، وبذا أصبح " سهيو " في مركز حرج محفوف بالأخطار لأنه وان كان لم يضعف قوته باقتحام قرطاجة الا أنه كان سمح " لماسينيسا " بالرجوع الى " نوميديا " ليوطد مملكته الجديدة — بعد أن قبلت قرطاجة شروط الصلح بالرجوع الى " نوميديا " ليوطد مملكته الجديدة — بعد أن قبلت قرطاجة شروط الصلح التي وضعها " سبيو " ، ففي ظروف كهذه كان أمام أى قائد أصولى أن يتبع احدى طريقتين الما أن ينتهج خطة التعرض ليمنع هانبال من الوصول الى قرطاجة ، و إما أن ينتهج خطة التعرض ليمنع هانبال من الوصول الى قرطاجة ، و إما أن ينتهج خطة التعرض ليمنع هانبال من الوصول الى قرطاجة ، و إما أن ينتهج خطة التعرض ليمنع هانبال من الوصول الى قرطاجة ، و إما أن ينتهج خطة التعرض ليمنع هانبال من الوصول الى قرطاجة ، و إما أن ينتهج خطة التعرض ليمنع هانبال من الوصول الى قرطاجة ، و إما أن ينتهج خطة التعرض ليمنع هانبال من الوصول الى قرطاجة ، و إما أن ينتهج خطة النعرض ليمنع هانبال من الوصول الى قرطاجة ، و إما أن يتهج خطة النعرض للهذه المن " بلس " الى "قرطاجة " يرسم الجزء الأيمن من هذه العلامة ( △ ) فان " سبيو " بعد " بعد " بعد " بعد " بعد العلامة ( △ ) فان " سبيو " بعد النعراء المنات من هذه العلامة ( △ ) فان " سبيو " بعد المن " بعد المن " الى "قرطاجة " يرسم الجزء الأيمن من هذه العلامة ( △ ) فان " سبيو " بعد المنات الطريق المسات المنات المنا

أن ترك قسما من جنده بالقرب من قرطاجة ليحافظ على معسكره ، سار مبتعدا عنها سالكا سبيل الجزء الأيسر من هذه العلامة ( ٨ ) من أعلاه الى أسفله • وهو فىالواقع أقصى أنواع الاقتراب غير المباشر . على أن هذا الطريق الذي هو طريق وادى و البجراداس " ، أوصله الى قلب الجهة التي هي المورد الرئيسي لتموين قرطاجة من داخلية بلادها. وقرّبه أيضا في كل خطوة كان يخطوها ، من الامدادات النوميدية التي كان مسينيسا "آتيا له بها اجابة لالحاحه في طلبها منه. وهذه الحركة أدركت غرضها الاستراتيجي. فان مجلس السناتو بقرطاجة داخله الفزع لما علم بأخبار أعمال التخريب المتمادية في هذا الاقليم الحيوى فأرسل رسله لتلح على هانبال بأن يتصدى و لسييو " في الحال ويشتبك معه في معركة . ومع أن هانبال أجابهم بأن ° يتركوه وشأنه في هذا الأمر "الا أن الظروف \_ التي أوجدها و سيبو " \_ ألحاته الوسيلة استدرجه و سبيو " الى ساحة اختارها ، حيث كان ينقص هانبال المدد المادى من نقطة ثابتة يتخذها محورا لحركاته، وملجا يلجأ اليه في حالة الانكسار، وهما ماكانا يتوافرانُ لو أن المعركلة نشبت بالقرب من قرطاجة . ومع ذلك فلم يكتف <sup>وو</sup> سپيو <sup>٣</sup> بهــذا التدبير . فانه قد اضطر خصمه لأن يسعى لدخول معركة بحكم الضرورة ، وأراد أن يستغل هذه الميزة الأدبية الى أقصى درجة ، ولما اتصل به و ماسينيسا " ، وكان اتصالها في الوقت الذي وصل فيه هانبال بوجه التقريب ، تقهقر " سپو " بدلا من أن يتقدم فجذب هانبال الى مكان يعسكر فيه كان خاليا من الماء فتكبد القرطاجنيون من قلة المياه ما تكبدوا . ثم استدرجه الى ميدان للعركة في سهل صالح لأعمال الفرسان الذين انضموا حديثا الى سپيو حيث ينسع أمامهم المجال لاستغلال ميزتهم الى أبعد حد . فهو قد احتال بالخدعتين الأوليين ، ففي ميدان المعركة وفر بزاما " ( والأصح وفر زاراجارا " ) تمكن من الغلبة بفضل تفوقه تكتيكيا بحيلة فرسانه على حيلة ود فرسان " هانبال التي اشتهروا بها من قبل. ثم لما لحقت بهانبال الهزيمة التكتيكية لأول مرة تغلبت عليه أيضا نتائج هزيمته الاستراتيجية الابتدائية . فلم توجد قلعة قريبة منسه يلجأ اليها الجيش المهزوم ويتجمع بها قبـ ل أن تبيده المطاردة . وأعقب ذلك تسليم قرطاجة من غير سفك دماء .

فحملة وزاما محمد صيرت روما الدولة التي لها السيادة على عالم البحر الأبيض المتوسط ثم أن اتساع هذه السيادة فيما بعد وتحولها الى حاكمية استمر دون أن يلقي عائقا ذا بال وان كان لا يخلو من تهديد كان يلقاه أحيانا ، ولذلك فان سنة ٢٠٢ ق ، م ، تعتبر النهاية الطبيعية لبيان الانقلابات التي حصلت في التاريخ العتيق وأسبابها العسكرية ، وأخيرا أخذ مد التوسع الروماني يتحول الى جر ، ثم قدر للامبراطورية العامة أن يعتورها التجزؤ بعضه تحت ضغط الأقوام البربرية ، وأكثر منه بسبب الانحلال الداخلي .

وفي عصر " الانحطاط والسقوط" أثناء القرون التي كانت فيها أو ربا تبذل بشرتها ذات اللون الواحد وتستبدل بها بشرة جديدة ذات ألوان كثيرة توجد فائدة تكتسب من دراسة القيادة العسكرية . نفى بعض الأحيان تكتسب أوائد كثيرة . كما في حالة "وبليزار يوس" وقادة الامبراطورية البيزانطية الذينأتوا بعده. ولكن بوجه العموم توجد صعوبات تحول دون بيان الحسم وايضاحه مكما أن غموض الانقلابات ، وعدم التأكد من الاستراتيجية المثمرة التي ترمى الى أغراض ، وعدم الاعتماد على الموارد المستقاة منها المعلومات ، كل هذه تحول دون ايجاد أساس للاستنتاجات العلمية . على أن هناك حربا داخلية تستدعى فحصا ، قبل ختام مبحث الاستراتيجية العتيقة . وذلك بسبب أنهاكانت مسرحاً لأحد كبار قادة التاريخ من غير نزاع ولا جدال ، من جهة . ولأنها كانت ذات تأثير حيوى على مجرى التاريخ من جهة أخرى . لأنه كما أن الحرب القرطاجية النانية أعطت الدنيا لروما كذلك أعطت الحرب الأهلية التي وقعت في سنة ٥٠ الى سنة ٢٥ ق.م. العالم الروماني وولسيزار " وحكم القياصرة ، فلما عبر ووسيزار " نهر والروبيكون في ديسمبر سنة ٥٠ ق ٠ م ٠ كانت قوته تستند على بلاد وو الجول (الغلوا) و وايلير يكام ". وكانت ووليومبي " السيطرة على أيطاليا وبقية الممتلكات الرومانية . وكان وولسيزار " تسعة (ليجيونات) فرق ولكن لم يكن معه منها في و رافنا " ســوى واحدة . وكان و اليومي" عشرة ليجيونات في ايطاليا . وسبعة في أسبانيا وأقسام كثيرة في بقية أنحاء الامبراطورية . على أن الفرق التي كانت في ايطاليا لم تزد عن مرتب الموجود مع (النسر) (أي البيارق أي تحت السلاح) – والفرقة الجاهزة كانت تعادل أكثر من فرقتين غير معبأ تين(أى بمرتب أيام الحرب). وقد وجه الانتقاد و لسيزار " لتهوره اذ تحرك نحو الجنوب بجزء ضئيل من جيشه . غير أن العنصرين الحيويين في الحرب أكثر من غيرهما هما الزمن والمفاجأة . وكان ومسيزار " يقدرهما حق التقدير أما فيما عداهما فكانت استرا بيجيتـــه تســـترشد في جوهرها بدرجة فهمه لعقايـــة وو پومبي .

فن "رافا" الى "روه" يوجد طريقان اختار "سيزار" أطولها وأقالهما استقامة - هابطا على الساحل الادرياتيكي - ولكنه أسرع في حركته ، و بمروره من هذه الجهة الآهلة بالسكان الضم اليه كشير من أفواج المجندين الذين كانوا يتجمعون "لپومبي" - كما حصل لناپليون في سنة ١٨١٥ ، ولما تزلزلت القوة المعنوية في حزب "بومبي" هجر روما تاركا الخزينة العامة وتتهقر الى "كاپوا" في حين أن "سيزار" دخل بيز قوات العدو الأمامية الموجودة في وكورفينيوم" وقوته الرئيسية الموجودة مع " بومبي" حول "لوسيريا" فنقل قوة أخرى الى جانبه من غير سفك دماء ، و بعد ذلك استر في زحفه جنوبا نحو "لوسيريا" واستمرت سرعته كاكانت ، على أن زحفه صار الآن مباشرا ففزع العدو وتقهقر الى مينا" برونديزيوم" (برنديزي) المحصن في أسهل أيطاليا ، فكان من النشاط الذي تعقبه به ان قر قرار " بومبي" على عجل لأن يجتاز الادرياتيك الى بلاد اليونان ، وهكذا كان من نتائج تمادى "سيزار" في الاقتراب

المباشر وقلة الدهاء فى الطور الثانى ، حرمانه من الفرصة التى كانت لديه لانهاء الحرب بحملة واحدة والحكم على نفسه بقضاء أربع سنين أخرى في حروب طاحنة حول حوض البحر الأبيض المتوسط .

ثم افتتحت الحماية الثانية ، وبدلا من أن يقتفي وسيزار" أثر ووبومبي" على خط مستقيم حول فكره وجنوده الى أسبانيا . وقد لاقى انتقاداكثيرا لحشد قوته ازاء وو الشريك الأصغر " بهذا الأسلوب على أن تقديره لدرجة جمود يوسي قد بررته هــذه الحادثة . وفي هذه المرة تغالى ووسيزار " في عدم التحفظ وزحف زحفا مباشرا على قوات العدو الرئيسية في وواليردا "عبر جبال والبرينيس" فتمكنت من اجتناب العركة ، وخاب الاقتحام ، ونجا سيزار من نزول كارثة به بتدخله شخصيا. على أن قوة جنوده المعنوية أخذت في النقص واستمرت تتناقص حتى عاد واسيزار" في الوقت الملائم وغير طويقة اقترابه و بدلا من ابداء أي محاولة أخرى كالتشدد في الحصار وجه كل مساعيه ومجهـوداته لانشاء مخاضة صناعية مكنته من الحكم على كلا شاطئ نهر ووسيكوريس" القائمة عليه وو إلبردا " فكان من شأن هذا التهديد الموجه الى تضييق الخناق على الموارد التي تستمد منها قادة وو يومبي " مؤنهم أن حضهم على التقهةر قبسل فوات الأوان فتركهم ووسيزار " يتسللون من غير أن يضغط عليهم ولكنه عوضا عن ذلك بعث فرسانه من الجول ليبقوا على مؤخرتهم فيؤخروا سيرهم . ثم انه بدلا من أن يقتحم الجسر (الكو برى ) المحتل بحرس العدو الحلفي جازف بقيادة فرقة مجتازا بها المخاضة العميقة الَّتي كانت معتبرة غير قابلة للخوض الا بالفرسان ثم سار على دورة واسعة أثناء الليل واعترض خط رجعة العدو . ولم يحاول دخول المعركة حتى في ذلك الحين بل اكتفى بأن يحول بين العدو واتخاذه خط رجعةً جديد بان استخدم فرسانه في مضايقته بينها كانت فرقه تتوغل في المسير . ثم كبح شوق رجاله للقتال وفى نفس الوقت شجعهم على التآخى مع رجال الفريق الآخر الذير أخذ منهم التعب والجوع ، وثبوط الهمم ، كل مأخذ. وأخيراً ، لما أرجعهم بحيلته في اتجاه "[اليردا" وأضطرهم الى اتحاذ موقع لا ماء فيه ، سلموا أنفسهم . فكان هذا نصرًا استرا يجيا لم يسفك فيه دم غالب ولا مغلوب \_ وكلما قل عدد قتلي العدو ازداد عدد أتباع ووسيزار " بينهم ومجنديه . وعلى الرغم من استبداله المناورات بالاقتحام المباشر فان الحملة لم تكلفه من الوقت أكثر من ستة أسابيع ،' ولكنه في الحملة التالية غيراسترا يجيته فاستمرت ثمانية أشهر قبل أن يكال النصر جنوده وحتى حينذاك لم يكن نصرا تاما .

ثم ان و سيزار " بدلا من أن يزحف الى داخلية بلاد اليونان بالطويق البرى غير المباشر بأن يجتاز " ايلير يكوم " قر قراره على سلوك الطريق المستقيم الذى هو طريق البحر . وبذلك اكتسب وقتا فى بادئ الأمر ولكنه خسره أخيرا . فان و يومبى " كان يملك من الأصل أسطولا كبيرا ، أما و سيزار " فلم يكن له أسطول . ومع أنه أمر ببناء أسطول أو جمع سفن

فى نطاق واسم فلم يتوافر لديه الا قسم من السفن . و بدلا من أن ينتظر أقلع بسفنه من مينا برنديزي بقوة تكاد لا تبلغ نصف القوة التي جمعها . ولما نزل الى البر في " بالايست " تقدم صاعدا على الشاطئ قاصدا ميناء "ديراكيوم" الشهيرة ، ولكن "پومبي" سبقه اليها بزمن يسير ومن حسن حظ ود سيزار " ان كان ود پومبي " متباطئا كعادته فأضاع فرصة اســـتخدام قوته المتفوقة قبل أن يتمكن "أنطونيو" ومعه النصف الآخرمن جيش "سيزار" من الانضام اليه بعد أن غافل أسطول العدو وأفلت منه . حتى بعد أن نزل (وأنطونيو" الى البر في الجانب الآخر من ودريراكيوم" عجز وبومي" عن منعه من الانصال وبسيزار" في وتيرانا" مع أنه كان بينهما فتقهقر " پومبي " وتبعه عدوه وعرض عليه دخول معركة من غير طائل . و بعد ذلك صمد الجيشان يواجه أحدهما الآخر على الشاطئ الجنوبي لنهر ووالجنوسوس "الواقع جنوبي وديراكيوم" فقام ووسيزار" بسير دائر شاق لمسافة نحــو ٢٥ ميلا مجتازا التــلال حتى صار بين ووديراكيوم " و "بومبي" قبل أن يتيقظ "پومبي" لهذه الحركة فعاد الى ووديراكبوم" مع أن المسافة بينه وبينها كانت لا تزيد عن ٢٥ ميلا على خط مستقيم ، أما و سيزار " فانه لم يستغل المسيزة التي كانت لديه . ولما كان ووبومبي " يتموّن من طريق البحر فلم يوجد محرض يحرض رجلا من معدنه لأن يهاجم ومسيزار، و بعد ذلك اتخذ وسيزار، الطريقة الأصلية المجردة من الفائدة وهي طريقة انشاء خطوط طويلة يحاصر بها جيشا لا يفوق جيشه قوة فحسب ، بل في استطاعته تموين نفسه بسمولة . أو الرحيل بطريق البحر متى أراد .

فى " بومبى " مع ما هو عليه من الجمود لم يستطع أن يترك الفرصة التى سنحت له دون أن ينتهزها لانزال ضرباته بالنقط الضعيفة الموجودة فى مثل هذا الخط الرقيق . فنتجع نجاحا أدى " بسيزار "لأن يقابله بحشد جنوده والقيام بهجمة مضادة انتهت بالحفاق وكارثة . ولم يحل دون أبادة جنود "سيزار" الذين تزعزعت قوتهم المعنوية سوى عدم نشاط " بومبى" .

وأراد جنود "سيزار" أن يقودهم قائدهم مرة أخى للقاء العدو ولكن "سيزار" كان قد تعلم درسا، وبعد أن رجع بسلام عاد الى استراتيجية الاقتراب غير المباشر، وسنحت الفرصة أيضا ولهومي" ليستخدمها بأن يعبر الادرياتيك مرة أخرى و يستعيد سيطرته على ايطاليا اذ يكون الطريق مجهدا أمامه بفضل التأثير الأدبي الذي أحدثت هنيمة سيزار، وأدرك وسيزار" مالهذه الحركة الغريبة من القيمة، وما ينشأ عنها من الخطر، فأسرع بالحركة شرقا للاقاة وسيوناسيكا" من قواد ويومي" الموجود في مقدونيا، فأثرت حركته هذه على عقل ويومي" فتبع وسيزار" واتخذ طريقا غير الذي سلكه وسيزار" فنجد وسيو"، وقد وصل وسيزار" أولا ولكنه بدلا من أن يدفع جنوده الى الاستحكامات أتاح "لبومي" أن يصل، وضياع همذه الفرصة بحسب الظواهر طبقا لقوانين الحرب قد يكون سببه ماعلق بذهن فضياع همذه الفرصة بحسب الظواهر طبقا لقوانين الحرب قد يكون سببه ماعلق بذهن وميرار" من أنه بعد الذي حصل في وديرا كيوم" لابد من محرض وقوى" يحرض و يومي"

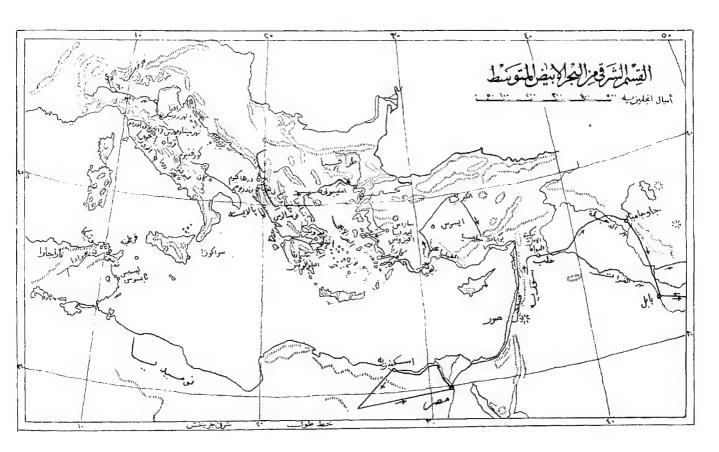

على قبول النزال في معركة في العراء ، فاذا كان الأص كذلك فقد أصاب لأن قواد "پومبي" وجدوا صعوبة في حضه على قبول المعركة مع أنه كان متفوقا عددا بنسبة واحد الى اثنين ، وما كاد "سيزار" يهيئ سلسلة من المناورات ليوجد الفرصة حتى تقدم "پومبي" وهيأها له في "فارسالوس" (فرسالة) فمن وجهة مصلحة "سيزار" كانت المعركة سابقة لأوانها من غيرشك وذلك بنسبة قرب حصول النتيجة النهائية ، لأن اقتراب "ميزار" اقترابا غير مباشركان بنية استرجاع الموازنة الاستراتيجية فكان عليه أن يقترب اقترابا آخر ليقلب موازنة "پومبي" رأسا على عقب ، وهذا الافتراب هو الذي قام به يومبي .

وبعد انتصار "سيزار" في "فارسالوس" طارد "بومبي" عبر بوغاز الدردنيل (أي الى المجانب الآخر منه) ومن خلال آسيا الصغرى. ومنها عبر البحر الأبيض المتوسط الى الاسكندرية حيث قتله "بطولومى" (بطليموس) غيلة وأراح منه "سيزار". على أن "سيزار" أضاع الفائدة بتدخله في الزاع القائم بين بطليموس وأخته كليو بترا من جراء عرش مصر فاضاع بذلك أله أنهر قضاها في حرب لا ضرورة لها مطلقا ، والذي يلوح هو أن عيب " سيزار" المتأصل فيه الذي كان يعاوده كثيرا هو توجيه كل التفاته نحو الغرض الذي أمام عينه مباشرة واغفال الغرض الأبعد منه .

وهذه الفترة مكنت القوات اليومبيـة من التجمع والشروع في حياة جديدة في أفريقيا وأسبانيا . أما في أفريقيا فقد ازدادت مصاعب وسيزار" بسبب والعمل المباشر" الذي كان نائبه و كوريو" ألفه من قبل. فان (كوريو) بعد أن نزل الى البروفاز بالنصر الأول مكن الملك ووجو با " حليف حزب و يومي " من استدراجه الى شرك نصبه له فأباده . وأما وسيزار " فانه افتتح حملته الأفريقية بنفس استقامة الاتجاه ، والاندفاع ، وعدم كفاية الجنود التي كان عليها في حملته الاغريقية . فكان يقع في الشرك كعادته ويخلص نفسه بما اعتاده من حسن الحظ والمهارة التكتيكية معا . و بعد ذلك استقر في معسكر محصن بالقرب مر . \_ وورسيينا" في انتظار وصول فرقه (ليجيوناته) الأخرى رافضاكل اغراء على دخول المعارك . وتملكته خلة حقن الدماء بالتماس المناورات الى درجة أنه حتى بعد وصول المدد اليه كان يتبع استراتيجية تنطوى على اقتراب غير مباشر لدرجة متطرفة ضيقة الحدود . فكان يقوم بالمناورة عدة مرات لكي يوقع بخصمه وخراكوخر الإبر ظهرت نتائجه في قوة العدو المعنوية بعدد الفارين من جيشه الذين كانوا يتدفقون تدفق السيل . وفي آخر الأمر اقترب من قاعدة العدو الكائنة في وو تايسوس، اقترابا أكثر بعدا عن الاستقامة المباشرة فأوجد فرصة ملائمة للعركة. في كان من جنوده الا أن جمحوا فاندفعوا للهجوم وربحوا المعركة من تلقاء أنفسهم . أما في حماته الأسبانية التيجاءت بعد ذلك وكانت ختام الحرب فانه اجتهد من أول الأمر أن يتجنب اتلاف الأنفس وكان لا نقطع عرب المناورات في حدود ضيقة حتى يجعل عدوه في وضع

يضمن له طالع المعركة ، وقد فاز بذلك في "موندا" ففاز بالنصر على أن ضيق مجال النضال وفداحة الحسائر في الأنفس التي تكبدها في هذه المعركة بسببه تبين الفرق بين الاقتصاد في القوة ومجرد الحرص على القوة ، فافتراب "سيزار" غير المباشر يظهر عليه ضيق الحدود ، ونقص المفاجأة ، ففي كل حملة مر حملاته كان يتعب قوة العدو المعنوية ولكنه لا يزحزحها ، ويظهر أن السبب في ذلك هو أنه كان يوجه التفاته الى عقلية جنود العدو أكثر من توجيه الى عقلية قائدهم ، ولكن اذا كان من شأن حملاته أن تؤدى الى التمييز بين احدى صفتى الاقتراب غير المباشر والأخرى – أى الاقتراب من جنود العدو ومن قائدهم – فانها تبين أيضا بصورة بارزة الفرق بين الاقتراب المباشر ، والاقتراب غير المباشر ، لأن "سيزار" كان يؤوب بالفشل في كل مرة يعتمد فيها على الاقتراب المباشر كما كان يصاح خطأدو يعوض الفشل في كل مرة يعتمد فيها على الاقتراب المباشر كما كان يصاح خطأدو يعوض الفشل في كل مرة يعتمد فيها على الاقتراب المباشر كما كان يصاح خطأدو يعوض الفشل في كل مرة يعتمد فيها على الاقتراب المباشر كما كان يصاح خطأدو يعوض الفشل في كل مرة يعتمد فيها على الاقتراب المباشر كما كان يصاح خطأدو يعوض الفشل في كل مرة يعتمد فيها على الاقتراب المباشر كما كان يصاح خطأدو يعوض الفشل في كل مرة يعتمد فيها على الاقتراب المباشر كما كان يصاح خطأدو يعوض الفشل في كل مرة يعتمد فيها على الاقتراب المباشر .

# الباب الرابع

### حروب القرون الوسطى

هذا الباب هو عبارة عن مجرد حلقة اتصال بين دورات التاريخ العتيق والتاريخ الحديث الأنه بالرغم مما في عدة من حملات الأعصر الوسطى الحربية من الاغراء والترغيب فان المصادر التي نستمد منها معلوماتنا عنها أضعف بكثير من مصادر العصور التي تقدمتها والتي أعقبتها وأقل منها ثقة ، والطريق الأمين لاستنتاج العلل ونتائجها في الحقائق العلمية هو أن نؤسس تحليلنا للتاريخ على حقائق ثابتة ونتجاوز عن بعض أزمنة حتى ولونضحى في هذا التجاوز بأدلة مؤيدة ذات قيمة ، متى قضت الضرورة بالاختيار بيز أوجه النقد المتضار بة فيا يختص بالمصادر التاريخية أو المنصوص عنها في الكتب ، نعم ان الجلدل قد احتدمت سورته في تفصيلات التاريخ الحربي للقرون الوسطى من الوجهة التكتيكية لا من الوجهة الاستراتيجية ، ولكن تضارب الآراء في هذا الموضوع وما أحدثه من النموض قد يخفي كلا الوجهتين عن نظر الطالب الحربي العادى ويجعله في شك من الاستنتاجات المستخرجة عن ذلك العصر ، غير أننا نشير اشارة طفيفة الى بعض الحوادث التي وقعت فيه كوسيلة لعرض ما قد تنطوى عليه من الفائدة ومما يستدعى الاهتام ، دون أن ندخلها في تحليلاتنا الدقيقية .

ففى الغرب في إبان الأعصر الوسطى كانت الروح العسكرية في عهدالاقطاعات "الفروسية" معادية للفن . على ان غباءها المطلق من الوجهة الحربية كان يتخلله شيء من الضوء الباهر . ربماكان لا يقل عن نسبة ما تخلل أن عصر من عصور التاريخ .

فالنورمانيون سكان نورمانديا بدأوا بارسال أول اشعاع من بصيص النور ثم أخذ نسلهم يضيىء سبيل حروب الأعصر الوسطى وسيرها بدلا من سفك دمائهم ، وعلى كل حال فان ما أعطوه لهذه الحروب من القيمة أدى بهم الى بذل عصارة أذهانهم بدلا من بذل دمائهم وقد عاد عليهم ذلك بفائدة تذكر .

 "يوركشير"ومعه حليفه، و هارولد هاردرادا"، ملك "النورويج" ومع انهذا الخطركان يظهر أنه أقل قربا من خطر غزوة " وايم " فانه كان أسرع منها في تطوره ونموه . ولذلك زاد الخطط التي وضعها "وايم" قوة وان كان "توسيح" قد لاقي الهزيمة في أوانها . و بعد ابادة غزاة قبائل الشهال (الاسكنديناف) على جسر (كو برى) "ستامفورد" بيومين ، نزل "وليم" الى البر على الشهال الشهال (الاسكنديناف) على جسر (كو برى) "ستامفورد" بيومين ، نزل "وليم" الى البر على شاطئ "ساسكس" . وهنا بدت أول بوادر "وليم" العبقرية . فانه بدلا من أن يزحف نحو الشهال استدرج " هارولد" الى الاندفاع نحو الجنوب لا يلوى على شيء وليس معه الا جزء من قوته . وذلك بأن أعمل السلب والتخريب في مقاطعتي " كنت" و ساسكس" ، فكلما ابتعد" هارولد" نحوا لجنوب وكلما بادر بالنزال في معركة كلما اتسع المدى بينه و بين مدده سواء في المسافرة وفي الزمن ، وهذا الحساب قد بررته الحوادث واشتبك "هارولد" في معركة ، التيجة في المسلم اليم "وليم" ، على مرأى من شاطئ القنال (الانجليزي) وحسم "وايم" النتيجة التكريكية باقتراب غير مباشر — بأن أمر قسها من جنوده بأن يتصنعوا الفرار فكان ذلك سببا في زخرجة أوضاع خصمه ، وفي الطور النهائي للعركة ابتكر "وليم" حيلة رمى النبال بزوايا سببا في زخرجة أوضاع خصمه ، وفي الطور النهائي للعركة ابتكر "وليم" حيلة رمى النبال بزوايا مرتفعة تسهب هنها موت "هارولد" ، وهذه يصح تسميتها اقتراب برى غير مباشر .

ثم ان استراتيجية وولم" بعد هذا الانتصاركانت مما يستحق التنويه بدرجة لا تقل عن سابقتها . ذلك أنه بدلا من السير الى "لندن" مباشرة أمن "دوفر" في بادئ الأمر ومواصلاته البحرية . وعند وصوله الى ضواحى لندن تحاشى أى اقتحام مباشر ، بل انه استعاض عنه برسم دائرة حولها من جهة الغرب ثم من جهة الشمال . وهى دائرة ملائها بالتخريب والاتلاف حتى سلمت العاصمة بعد أن تهددتها المجاعة حينا وصل " وايم" الى والبركهاميستد" .

وشاهد القرن التالى أدلة أخرى على عبقرية النورمانيين فى الحروب كما شاهد حملة حربية من أشد حملات التاريخ إثارة للدهشة ، تلك هى غزو القسم الأعظم من ايرلندا ، وقيام ايرل وسترونجبو وبضع مئات من فرسان مستنقعات بلاد والويلز بصد غزو نورمانى قوى ، وهو عمل جميد جدير بالذكر لا بسبب الضآلة المتناهية فى الوسائل ومنتهى الصعوبات فى البلاد ذات الغابات والمستنقعات فقط ، بل أيضا بسبب الحذق فى التخلى عن طرائق الحرب التي كانت على عهد الإقطاعات واتباع عكسها ، فقد أظهروا براعة وحسن حساب فى طريقة استدراج عدوهم الى المعارك فى العراء مرازا وتكرازا ، حيث كانت هجاتهم فوق ظهور الخيل استدراج عدوهم الى المعارك فى العراء مرازا وتكرازا ، حيث كانت هجاتهم فوق ظهور الخيل تثمر الى أكل حد ، وذلك بطريقة استغلال الرجعات المصطنعة ، والتحويل (تشتيت أفكار العدو) ، والهجات الخلفية للتغلب على مقاومته ، ثم بالمفاجآت الاستراتيجية ، والهجات الميلية ، ورمى النبال للتغلب على المقاومة حيها يتعدر عليهم استدراج العدو الى الخروج من الليلية ، ورمى النبال للتغلب على المقاومة حيها يتعدر عليهم استدراج العدو الى الخروج من المليلة ، ورمى النبال للتغلب على المقاومة حيها يتعدر عليهم استدراج العدو الى الخروج من المليلة ، ورمى النبال للتغلب على المقاومة حيها يتعدر عليهم استدراج العدو الى الخروج من المناعات المحصنة .

على أن القرن الثالث عشركان أكثر إنمارا من الوجهة الاستراتيجية. وأول نمرة ظهرت في سنة ١٢١٦ حينا أنقذ الملك "جون" مملكته بعد أن كاد يفقدها . وذلك بحملة حربية كانت فيها الاستراتيجية الخالصة غير مختلطة بالمعارك . وكانت وسائله اذ ذلك سرعة الحركة وخفتها ، وقوة المقاومة المتوفرة في القلاع في ذلك الوقت ، ونفسية أهالي المدن الموروثة عن كراهيتهم للبارونات وحليفهم الأجنبي " لويز" ملك فرنسا . ولما احتل " لويز" لندن ووننستر بعد أن نزل الى البرف"كنت " الشرقية كان " جون "ضعيفا لدرجة أنه لم يستطع مقاومته في معركة . فكان البارونات متسلطين على القسم الأعظم من البلاد ، على أن "فجون" ماذال محافظا على قلاع "وندسور" و " رديج " و " والنجفورد " و " اكسفورد" التي كانت عاكمة على خط "التميز" وفاصلة لقوات البارونات الموجودة شماليها وجنو بيها ، بينا كان معقل " دوفر" الذي هو المفتاح باقيا على مؤخرة "لويز" ولم يستول عليه ، وكان "جون" قد رجع الى " دوفر" الذي هو المفتاح باقيا على مؤخرة "لويز" ولم يستول عليه ، وكان "جون" فررسستر" واستولى على خط نهر "السفرن" وبذا أقام حاجزا يمنع طغيان الثورة وامتدادها غربا والى الجنوب الغربي . ومن هناك تحرك نحو الشرق على طول خط التميز المكتسب غربا والى الجنوب الغربي . ومن هناك تحرك نحو الشرق على طول خط التميز المكتسب من قبل كأنه يقصد خلاص "وندسور" .

ولكى يثبت هذا الاعتقاد عند المحاصرين أرسل قسما من رماة القسى "الواليين" (ولش) ليطلقوا سهامهم في معسكرهم ليلا، بينها تحوّل هو نحو الشهال الشرق فربح السباق الى "كيمبردج" بفضل مبادرته ، وأصبح الآن قادرا على اقامة حاجز آخر يعترض الطريق الموصل الى الشهال بينها كانت جنود الفرنساويين الرئيسية مقيدة بحصار "دوفر"، ثم ان احاطته بساحة المقاومة والعصيان وتضييق حدودها كان معناها فشل العصاة وحلفائهم برغم أن "جون" نفسه توفى في شهر أكتو بر ، واذا كان موته بتخمة من أكل السحك فقد كان موتهم بتخمة الاكثار من الحصون .

أما الثورة التالية الناجحة التي ثارها البارونات فقد أخمدها الأمير "إدوارد" الذي صار فيما بعد "إدوارد الأول"، في سنة ١٢٦٣، بفضل مهارته الاستراتيجية ، ثم كانت نتيجة هزيمة الملك "هنرى" الثالث في "لويز" استقرار سلطة حزب البارونات في معظم أنحاء انجلترا الا في مستنقعات بلاد "الويلز"، فسار اليها "سيون دو مونتفورت"، وعبر "السفرن" ثم توغل في طريقه ظافرا حتى وصل الى "نيو بورت"، جأء البرنس "إدوارد" الذي فر من جيش البارونات وانضم الى أتباعه الموجودين ببلاد الحدود وزعزع الحطط التي وضعها "دومونتفورت" باستيلائه على جسور (كارى) "السفرن" الكائنة وراء "دومونتفورت" ثم تحرك هابطا على باستيلائه على جسور (كارى) "السفرن" الكائنة وراء "دومونتفورت" ثم تحرك هابطا على مؤخرته ، ودفعه "إدوارد" فرده لا الى ماوراء نهر "الأوسك" فحسب ، بل انه أغار على سفنه ، بثلاث سفن من ذوات المجاديف ، فأفسد خطته الجديدة للرجوع بجيشه الى انجاترا

بطريق البحر . فاضطر "دومونتفورت" لأن يسير سيرا ملتفا شاقا الى جهة الشمال مجتازا مقاطعات بلاد "الويلز" القحلاء بينها رجع "ادوارد" الى "ورسستر" ليرابط على نهر "السفرن" وينتظر وصوله . ولما سار ابن "دومونتفورت" لنجدة أبيه بجيش أتى به من شرق انجلترا انتفع "ادوارد" بموقعه المتوسط بينهما لسحق كل منهما على حدة وهو منفصل عن الآخر ولا يعلم عنه شيئا . وذلك بالسير ذهابا وجيئة الذي استغل فيه سرعة الحركة وقام بمفاجأتين ساحقتين .

وقد أتيح "الادوارد" وهو ملك أن يخدم العلم العسكرى خدمات أجل من الك في حرو به ببلاد "الويلز" لا بالتوسع في استعالى القوس والجمع بين هجات الفرسان والرمى بالنبال فحسب، بلاد "الويلز" لا بالتوسع في استعالى القوس والجمع بين هجات الفرسان والرمى بالنبال فحسب، بل انه زاد على ذلك كثيرا بطرائقه الاستراتيجية في الفتوحات ، فكانت المسألة التي تواجهه مسألة اخضاع عنصر جبلي وحشى شديد الباس يستطبع تجنب المعارك بالركون الى التلال ويعود الى احتلال الأودية عند ما يوقف الغازى عملياته في فصل الشتاء ، واذا كانت وسائل "ادوارد" محدودة نسبيا فقد كانت لديه ميزة أخرى أيضا هي أن البلاد كانت محدودة كذلك ، والحل الذي رآه هو الجمع بين خفة الحركة والنقط الاستراتيجية ، فبني قصورا حصينة في تلك النقط ووصلها بطرق ، ثم أوجد عدوه في حركة دائمة فلم يستطع تجديد قوته الحيانية والنفسية أو أن يستريح من الوجهة الجغرافية في فصل الشتاء فشتت قوته شذر مذر وأنهك قوة ، تقاومته ، وكاكانت طريقته صورة من طريقة الرومان فقد كانت نموذجا سابقا لطريقتنا في الحدود الشمالية الغربية من الهند .

على أن مواهب وادوارد" الاستراتيجية لم تعش بعده ، وفي حرب المائة عام لا يوجد شيء يستحق التعلم الا تعلما سلبيا من استراتيجية حفيده أو ابن حفيده . فان المظاهرات التي لا طائل تعلما التي قاما بها في فرنسا كانت لا أثر لها عادة . أما القليل منها الذي كانت له نتائج أعظم فكان وليد حماقتهما المتزايدة . فان كلا من وادوارد" الثالث والأمير الأسود (بلاك برنس) أوقع نفسه في مأزق حرج ، الأول في حملة وكريسي"، والثاني في حملة وواتير" . وكلا الحملتين كان غير مباشر بدرجة متناهية جاءت عن غير قصد فان المركز السيئ الذي كان فيله الانجليز حرض خصاءهم البسطاء العقول لأن يندفعوا الى المعركة غير لاوين على شيء في ظروف الم تكن في صالحهم بل كانت ضدهم تماما فأتاحوا للانجليز أن يخلصوا أنفسهم من الورطة التي كانوا فيها، فإن المعركة كانت دفاعية وفي أرض اختارها الانجليز لأنفسهم فكان من شأن قسيهم الطويلة وتكتيكات الفرنسيين، في عهد الفروسية والبطولة، التي لا ثمرة فيها أن أكدتا تفوق الانجليز تكتيكا .

على أن فداحة هذه الهزائم التي أصابت الفرنسيين في المعارك عادت عليهم بفائدة . فانهم في المرحلة التالية من مراحل الحرب أصروا على التزام السياسة الفابية "التي اتبعها الكونستابل الدوجوسلين" . والاستراتيجية التي نفذ بها هذه السياسة كانت عبارة عن تجنب المعارك مع الجيش الانجليزي الرئيسي بينها كان لا ينقطع عن مضايقة حركات عدوه وانقاص أراضيه ، فان استراتيجيته كانت بعيدة كل البعد عن الطرائق السلبية بتجنب المعارك ، بل كانت عبارة عن استغلال خفة الحركة والمفاجأة لدرجة لم يصل اليها الا القليل من القادة ، فكان يتصدى لقوافل النقل ويستولى عليها أو يبيدها ، و يبيد الإقسام المنفصلة ، و يأسر الحاميات المتطرفة . وكان يسلك دائم الحط الذي هو أبعد ما يتوقعه العدو لقدومه . وكانت طرائقه السريعة الحديثة المنطوية على هجات الاقتحام ، واختيار أغراضه بتقديرها من الوجهة النفسية حيث تكون الحاميات متبرمة متذمرة أو الأهالي على وشك الحيانة ، كل هذه كانت تساعده على شهات المفاجأة على مثل تلك الحاميات وكثيرا ما كانت تقع ليلا . و بهذه الطرائق كان يزير لحيب الاضطرابات المحلية ضراما كوسيلة مباشرة لتشتيت أفكار العدو وانقاص أراضيه لحيب الاضطرابات المحلية ضراما كوسيلة مباشرة لتشتيت أفكار العدو وانقاص أراضيه خائيا .

ففى ظرف أقل من خمس سنين أنقص الممتلكات الانجايزية الواسعة الني كانت فى فرنسا الى شقة ضيقة من الأراضى بين وبوردو ووبايون . كل ذلك دون أن يقاتل فى معركة . وفى الواقع فانه لم يضغط بالهجوم مطلقا حتى ولا على قوة انجليزية صغيرة تكون قد اكتسبت وقتا لاتخاذ أوضاع دفاعية . نقد حافظ القواد الآخرون هم ومقرضو النقود على المبدأ القائل: «لا تقديم أو (زحف) من غير تأمين » . أما مبدأ و دوجوسلين " فكان «لا هجوم من غير مفاجأة » .

والمحاولة الجدية التى قام بها الانجليز لغزو بلاد أجنبية للرة التالية كانت على أقل تقدير قائمة على طرائق منتظمة وعلى تقدير الغاية والوسائل بعد أن ابتدأت بالتهور ، لأن أشهر حملات وهنرى الخامس كانت أكثرها طيشا ، ففي الموكب « الادواردى » الذي انتهى في و آجنكور "كان الفرنسيون ماعليهم الا أن يسدوا الطريق أمام وهنرى "ليضمنوا سقوطه بالمجاعة ، ولكن قادتهم نسوا الدروس التي تلقوها في و كريسي وتعليم و دوجوسلين " ، فقد ظنوا أنهم مع تفوقهم عددا بنسبة أربعة الى واحد يكون من العار عليهم أن يستخدموا هذا التفوق بشيء غير الهجوم المباشر ، وبذا هيأوا أنفسهم لعار أكبر بتكرير ماحصل في "كريسي" وويواتير"، وبعد نجاة و هنرى "بهذه الكيفية استخدم ما قد يسمى استراتيجية «نظام الكتلة» ، وكان يمي الى فتح مستديم بالتوسع في امتلاك الأراضي بطريقة منتظمة كانت تنهاوي على استرضاء السكان كوسيلة لتأمين تملكه ، أما أهمية حملات هنرى التي أعقبت ذلك وما لها من القيمة فهي في الاستراتيجية العظمى التي اتبعها فيها لا في استراتيجيتها .

ففى موضوع الاستراتيجية يصح أن نختم ملاحظاتنا عن الأعصر الوسطى بعهد "ادوارد" الرابع الذي اكتسب عرشه فى سنة ١٤٦١ ثم استرجعه مرة أخرى فى سنة ١٤٧١ باستخدامه حفة الحركة بصفة خصوصية بعد أن كان منفيا .

ففى الحملة الأولى كانت النتيجة ناشئة بصفة رئيسية عن سرعة الحكم فى الأمور وسرعة الحركة . فقد كان ادوارد مشتبكا مع اللانكستريين المحليين فى بلاد " الويلز" عند ما بلغه خبر هبوط جيش اللانكستريين الرئيسي على لندن . فلما رجع وصل "جلوستر" فى ٢٠ فبراير وبها سمع بانتصاراللانكستريين فى ١٧ فبراير على قوة اليوركيين التي كانت تحت إمرة "واريك" في " سانت البانز" والمسافة يين " سانت البانز" و "للندن أكثر من ١٠٠ ميل فكان لدى اللانكستريين مهلة ثلاثة أيام . ولكن فى ٢٢ فبراير لما كان فى "بوفورد" انضم اليه ودواريك" ثم بلغه أن مجلس بلدية لندن ما زال يحادل فى شروط النسليم وأبوابها مقفلة . فبارح "بوفورد" فى اليوم التالى ودخل لندن فى ٢٦ فبراير ونودى به النسليم وأبوابها مقفلة . فبارح "بوفورد" فى اليوم التالى ودخل لندن فى ٢٦ فبراير ونودى به أثرهم كان عبارة المحازفة كبرى بمهاجمته عدوا يفوقه عددا مستقرا فى موقع اختاره لنفسه أثرهم كان على أن مرؤوسه " فوكونبرج " استغل هبوب عاصفة ثلجية فاسترد له فى " طاوطون " . على أن مرؤوسه " فوكونبرج " استغل هبوب عاصفة ثلجية فاسترد له الميزة بأن أخذيرى المدافعين الذين أعمتهم الثلوج بالنبال فضايقهم الى أن أرادوا الخلاص منه الميزة بأن أخذيرى المدافعين الذين أعمتهم الثلوج بالنبال فضايقهم الى أن أرادوا الخلاص منه بهجمة لا نظام فيها .

أما في سنة ١٤٧١ فكانت استراتيجية " ادوارد " تنطوى على كثير من الدهاء وخفة الحركة ، فانه كان أضاع عرشه ولكن صهره أقرضه خمسين ألفا ( من النقود ) ، ومع ذلك فلم يتجاوز رأس ماله علاوة على ذلك ، ١٢٠ من الأتباع و بضع رسائل من معضديه السابقين في انجلترا يعدونه فيها بالمساعدة ، ولما أقلع من مينا " فلشنج " كانت شواطئ انجلترا تقوم عليها الحواس لمنعه ، ولكنه اتبع الحط الذي هو أقل الحطوط انتظارا ( أي آخر ما يظن العدو أنه يسلكه ) حتى رسا الى البر في نهر " الهمبار " حاسبا بمهارته أن هذه الجهة نظرا لعطف أهاليها على اللانكستريين ومشابعتهم لهم لايقوم عليها حراس ، فتحرك بسرعة قبل أن ينتشر خبر نوله الى البر ويتجمع أعداؤه ، فوصل الى " يورك " ، ومنها سار هابطا على طريق لندن ثم نؤله الى البر ويتجمع أعداؤه ، فوصل الى " يورك " ، ومنها سار هابطا على طريق لندن ثم تفادى ببراعته من قوة كانت تسده في " تاد كاستر " بأن تحول عن طريقه حتى مر بها ، فسبق فارتدت شرقا ، وعندها اتجسه " ادوارد " نحد و الجنوب الغربي الى و ليستر " وهناك ازداد أنباعه ، ثم انه سار بعد ذلك الى " كوفنترى " حيث كان " واريك " اشد مقاوميه يجع جنوده ، و بعد أن استدرج القوتين المتعقبتين له الى ذلك المكان أيضا وأخذت قوته تزداد جنوده ، وبعد أن استدرج القوتين المتعقبتين له الى ذلك المكان أيضا وأخذت قوته تزداد وبعد أن استدرج القوتين المتعقبتين له الى ذلك المكان أيضا وأخذت قوته تزداد

على حساب العدو ، اتجه نحو الجنوب الشرق وسار الى لندن مباشرة ففتحت له ابوابها ، والآن وقد شعر بقوته لدرجة يقبل معها الاشتباك في معركة خرج لملاقاة متعقبيه ، الذين خدعهم كل هذه المدة عند وصولهم الى و بارنت واشتبك في معركة سادها الضباب والفوضي انتهت في صالحه .

وفى نفس اليوم نزلت "مارجاريت أنجو" ، ملكة لانكستر الى البر فى "و يموث" ومعها بعض مأجورى الفرنسيين . وبعد أن جمعت أتباعها فى الغرب سارت لتنضم الى الجيش الذى كان إيل " يمبوك " قد جمعه فى بلاد " الويلز" . فاستعان " ادوارد " بالسرعة مرة أخرى ووصل الى حافة تلال " كوتسولدس" بينها كان جيشها سائرا نحو الشهال على جانب طريق "برستول" و "جلوستر" فى الوادى أسفل منه ، وأخذ الجيشان يتسابقان طول اليوم ، أحدهما فى بطن الوادى ، والآخر فوق المرتفعات المشرفة عليه . فلحق هو بجيشها مساء فى "تويكز برى" ، بعد أن منعه من عبور تهر "السفرن" فى "جلوستر" بأن أرسل أمرا قبل فى "تويكز برى" ، بعد أن منعه من عبور تهر "السفرن" فى "جلوستر" بأن أرسل أمرا قبل ذلك الى الكونستابل ليقفل الأبواب . وقد قطع فى ذلك اليوم نحو أر بعين ميلا منذ الفجر ذلك الى أن حل الليل . وفى تلك الليلة عسكر قريبا من اللانكستريين بحيث لايستطيعون الفرار . وكان موقعهم قو يا من الوجهة الدفاعية . على أن "ادوارد" استخدم القذائف الثقيلة والنبال لمضايقتهم حتى يخرجوا للهجوم . و بهذه الوسيلة اكتسب ميزة كانت حاسمة فى المعركة التى شبت فى الصباح .

فاستراتيجية "ادوارد" كانت تمتاز بخفة الحركة بصفة خصوصية ، ولكنها من حيث نقص الحيلة والدهاء كانت على مثال طراز ذلك العصر . لأن استراتيجية الأعصر الوسطى كان من عادتها أن تجعل غايتها الوصول الى معركة بالطرق البسيطة المباشرة . فان لم تكن النتيجة غير حاسمة ، فانها في العادة تكون حاسمة ضد من يسعى لها الا اذا أمكنه أن يستدرج المدافع لأن يكون هو المعتدى تكتيكيا .

وأحسن أمثلة الاستراتيجية في الأعصر الوسطى هو ماجاء من الشرق لا ماجاء من الغرب لأن القرن الثالث عشر ، الذي كان ممتازا في الغرب ، أصبح بارزا بين العصور بسبب الدروس المدهشة التي لقنتها استراتيجبة المغول لعهد الفروسية الأوربية . فان حملاتهم تنافس ان لم تفق كل الحملات التي عرفها التاريخ ، سواء في نطاقها ، وفي صفاتها ، وفي المفاجاءة ، وخفة الحركة ، وفي الاقتراب الاستراتيجي والتكتيكي غير المباشر . فاننا نستطيع أن نتتبع استخدام "جنغيزخان" و" تايتو بح - فو" طع السلسلة من الحبائل التي نصبها في فتحه بلاد الصين ، كما استخدم "بونا بارت" بعده قلعة "ما نتاو". ثم انه بحركاته المترامية النطاق واشرا كه اللائة جيوش معا تمكن في آخر الأمر من تعطيم وحدة الأمبراطورية الصينية من الوجهتين ثلاثة جيوش معا تمكن في آخر الأمر من تعطيم وحدة الأمبراطورية الصينية من الوجهتين

الأدبية والحربية . ولما غزى أمبراطورية "الخوارزم" في سنة ١٢٢٠ التي كان مركز قوتها في وتتركستان" الحديثة أرسل قوة تستجلب نظر العدو وتحول فكره نحو الافتراب من وقشغر" جنوبا . ثم ظهرت القوة الرئيسية في الشهال . أما هو فقد استتر وراء عمليات هذه القوة ودار دورة شاسعه بجيشه الاحتياطي واختفى في صحراء "قيزيل – قوم " وحرج منها فجأة في "بخارا" وراء خطوط العدو الدفاعية ووراء جيوشه .

وفي سنة ١٧٤١ خبر "صابوتاى" ، أحد قواد "جنغيزخان" ليلق دروسا على أوربا . فسار جيش من جيوشه محترقا "غالبسيا" بصفته حرسا جانبيا استراتيجيا فاستلفت أنظار أعدائه البولنديين والألمان والبوهيميين واجتذبها اليه علاوة على انزال هزائم بهم كانت موفقة . في حين أن الجيش الرئيسي سار في ثلاث قولات كل منها منفصل عن الآخرين بمسافة واسعة واكتسح بلاد المجر ( الهنجار ) حتى وصل الى نهر "الدنوب" . فكان القولان الخارجيان بمثابة وقاية وسترللقول الثالث الوسطى في بادئ الأمر الى أن اتسع المجال للقول الشالث فيا بعد وسهلت حركته . و بعد ذلك تجمع الجيش كله والتي على نهر "الدنوب" بالقرب من "جران" ، ولم يعقه عن موالاة الزحف الا تجمع الجيش المجرى على الشاطئ الآخر . فتقهقر المغول تدريجيا بمهارة فائقة مستدرجين عدوهم من ملجئه على النهر فأبعدوه عنه وعن وصول المدد الله .

وأخيرا قام <sup>وو</sup>صابوتاى" بمناورة ليلية سريعة وفاجاً الجيش المجرى على نهر <sup>وو</sup> السوحر" فزحزحه من مكانه وأباده . فأصبح سيدا على سهول أور با الوسطى الى أن تنازل من تلقاء نفسه بعد ذلك بسنة عما فتحه من البلاد . وكان لانسحابه دهشة وارتياح فى أو ربا التى عجزت عن اخراجه بالقوة (\*) .

<sup>(\*)</sup> قد عالج المؤلف فى كتابة المسمى '' كشف السنارعين كبار القيادة '' استراتجية المغول وتكه نبكاتهم بتفصيل واف ،

## الباب الحامس

### القرن السابع عشر – جوستافوس ، كرومول ، تورين

لقد جئنا الى أول "حرب عظمى" فى التاريخ الحديث . فقد حصل عرضا أن الذين يستعملون هذا العنوان للحرب التى وقعت فى سنة ١٩١٨ – ١٩١٨ جاؤا متأخرين فى هذه التسمية التاريخية بعض التأخير . فان هذا الاسم حتى قبل ثلاثة قرون كان قد خلقت جدته من كثرة الاستعال .

وحرب الثلاثين سنة لا تكشف عن حمله حربية يصح تسميتها حاسمة . وأقرب حملة فها الى هذه التسمية هي المبارزة التي حصلت في نهاية الأسربين "جوستافوس" و"النشتان" وهي التي بسبب موت ووجوستافوس " في المعركة النهائية التي وقعت في وولوتسن " كأنت حاسمة من وجهة أنها حالت دون امكان ، بل ودون احتمال قيام اتحاد بروتستانتي عظيم تحت زعامة سويدية . ولولا تدخل الفرنسيين واغتيال ووالنشتاين " لكان من المحتمل أن تكونُ حاسمة في تأسيس اتحاد ألماني قبل حصوله بما ينوف على ثلاثة قرون . فهذه النتائج والاحتمالات التي كان بعضها حاسما ، لاشك في أنها اكتسبت بطرق غير مباشرة . لأن المعركة النهائيــة وهي المعركة الحقيقية الوحيدة التي دارت رحاها ، انتهت بهزيمة الذين رجحت كفتهم في الحرب بسببها ، وإن كانت المعركة في حد ذاتها ما زالت غير حاسمة . ومع ذلك فان هذه الهزيمة وإن كانت ناشئة عن ضعف آلة ووالنشتاين " الحربية بالنسبة لآلة السويديين من جهة ، فقد كانت من جهــة أخرى بسبب عجز ووالنشتاين "عن الانتفاع تكتيكيا بالفرصة الاستراتيجية التي كانت لديه . اذ لاشك أنه كان قد حصل على ميزة حقيقية جدا قبل المعركة . ومما هو جدير بالذكر أن ما تم كان نتيجة لا لاقتراب واحد غير مباشر فقط ، بل كان نتيجة لثلاثة اقترابات متوالية غير مباشرة – كانت في الواقع سبباً لتغيير مجرى الحرب بأجمعه . فان وووالنشتاين" لما استدعاه ثانيا العاهل الذي كان أساء اليه ، ونزل الى أسفل درك في استعطافه ورجائه لأن يتولى قيادة جيش لاوجود له ، جمع في ظرف ثلاثة أسابيع نحو ٠٠٠٠ ع جندى ممن يسلمون مقاليد أمورهم للا قدار ، اجتذبتهم أبهة اسمه . ثم انه بالرغم من التماس ووبافاريا" العون منه اذكان ، اذ ذاك جيش جوستافوس الظافر يكتسح أراضيها ، اتجه نحو الشمال قاصدا وو السكسونيين " حلفاء وو جوستافوس " الضعفاء . و بعد أن طردهم من وو بوهيميا " تحرك نحو سكسونيا نفسها . حتى أرغم أمير و بافاريا ، على غير رضاءه منه لأن يضم جيشه الى جيشه . وبذا كان يظهر أنه ترك وو بافاريا " أعجز ما تكون عن الدفاع عن نفسها . ولكن الحقيقة كانت غير ذلك . وقد بررت الحوادث ماحسبه ووالنشتاين " لأن وجوستافوس" لما أصبح مهددا بفقد حليف الأصغر اضطر لأن يهجر وافاريا و يسرع لنجدة حليفه عير أنه قبل أن يصل كان والنشتاين والأمير قد اجتمعا معا ، فلما واجههما "جوستافوس" اضطر لأن يتقهقر الى " نورنبورج" ، فتبعه والنشتاين اليها ، ولكنه لما رأى السويديين مستحكين في مواقع قوية قال لنفسه : « لقد وقع من المعارك ما فيه الكفاية ، فقد آن الأوان لأن نجرب طريقة أحرى » فبدلا من أن يضع جنوده الجديدة أمام السويديين الذين بقوا زمنا طويلا لم يغلبوا ، خندق في موقع آمن يستريح فيه جيشه فيزداد ثقة يوما عن يوم بينا تستطيع فرسانه الخفيفة التحكم في الخط التي يتمون منه وجوستافوس" ، فلازم هذه الطريقة تستطيع فرسانه الخفيفة التحكم في الخط التي يتمون منه وجوستافوس " ، فلازم هذه الطريقة وهذا الغرض ولم يتحول عنهما .

وكلما طلبه "جوستافوس" الى النزال فى معركة أعاره أذنا صماء الى أن لاح شبح المجاعة أمام عين ملك السويد فحاول اقتحام موقع والنشتاين ولكنه أخفق وارتد خائبا . فكان هذا الاخفاق حادثا سبي الطالع من الوجهة العسكرية لا غير . أما من الوجهة السياسية فان جميع أنحاء أورو با تجاوبت بأصدائه . لأنه وان لم يزحزح "جوستافوس" فقد أضر بتفوقه الأدبى الذي ناله بانتصاراته الكثيرة . وكان سببا فى افلات الولايات الألمانية من قبضته . أما "والنشتاين" فكان يجع بين ادراك حقيقة قلة ما لديه من الوسائل ، وبعد النظر فى حساب الغاية « الاستراتيجية العظمى » .

فسار "جوستافوس" من "نورنبورج" نحو الجنوب قاصدا "بافاريا" مرة أخرى الما والنشتاين فانه اتجه نحو الشمال قاصدا سكسونيا . فكان من شأن هذه الحركة الدالة على المقدرة أن أرجعت "جوستافوس" على عقبيه لفوره كما فعلت سابقتها . غير أنه جد في سيره بهمة كبيرة فوصل قبل أن يتمكن "والنشتاين" من ارهاب السكسونيين وعقد صلح منفصل معهم . فنشبت بين الفريقين معركة طاحنة قاتل فيها كل منهما قتال الياس وانتهت بأن استرد الجيش السويدي هن يمته الاستراتيجية بفوز تكتيكي . على أن ثمن هذا الفوز كان موت قائده وسقوط مشروعه وهو ايجاد اتحاد بروتستائتي تحت ادارة سويدية . واستمرت الحرب بعد قائده ست عشرة سنة أخرى بلغ فيها الاعياء والملل منتهاهما وتركت ألمانيا صحراء قاحلة . وأسلمت فرنسا زمام قياد أور با السياسي .

والتناقض البارز بين الحروب الأهلية التي وقعت في بريطانيا العظمي سنة ١٦٤٢ - ٢٥٥ وحروب القرن السابع عشر في قارة أو ربا ، الذي اعتاد المؤرخون أن يشيروا اليه ، هو فيما امتازت به الأولى من تلك الروح التي كانت ترغم على البت والحسم . فالروح التي كانت سائدة في بلاد الانجليز مدة دوام هذا النضال العظيم الأخير هي التي عبرت عنها خير تعبير «مذكرات

فارس» (كافاليعر) حيث جاء فيها ـــ «اننا لم نقم في معسكر ولم نتحصن مطلقا ... ... ولم نقبع وراء سياج من الأنهر أو المضايق ، والقول المشهور في مدة تلك الحرب هو ـــ أين العدو ؟ دعنا نسير اليه ونقاتله »

ومع ذلك فان الحرب الأهلية الأولى استطال أمدها مدة أربع سنين دون أن تقع فيها معركة حاسمة حقيقية ، الا من الوجهة التكتيكية . ولما آذنت بالانتهاء في سنة ١٦٤٦ غادرت جمر الملوكية خابيا تحت الرماد الى أن وقع الشقاق بين الظافرين فأذكى أوارها وأوقد لهيبها من جديد فثارت مرة ثانية بعد الأولى بسنتين بأشد مما كانت عليه الأولى من العنف .

واذا بحثنا عن سبب انعدام الحسم بالرغم من أن روح الحسم كانت بادية فاننا نلاحظ أن الحملات العسكرية كانت عبارة عن زحف مباشر متكرر يقوم به هـذا الفريق أو ذاك على الآخر يتخلله أحيانا ما قد يسمى فى عرف الاصطلاح الحديث عمليات و التشطيب " التى لم يكن لها سوى أثر زائل — كل ذلك بثمن هو استنزاف القوى .

ففي بادئ الأمر كانت قوات الحزب الملكي متخذة قواعدها في البلاد الغربية والمتوسطة. أما الحزب البرلماني فكانت قاعدته لندن . وأول زحف على لندن قام به الملوكيون انتهى بخيبة ليس بعدها خيبة في ووتورنهام جرين " وعار ما بعده عار . حتى ان هذه الحاتمة كثيرا ما وسمت باسم وافالمي" الحزب الأهلية . وهي نتيجة أدبية لمعركة "إدجهل" التي سالت فيها الدماء أنهارا ولم تكن حاسمة ، وهي المعركة التي نشبت بين الجيشين الرئيسيين أثناء الطويق . ومن ذلك الحين أصبحت ووأكسفورد "وما حواليها من المدن هي المحور المستحكم الذي تدور حوله جنود الملوكيين . و بتي الجيشان المتحار بان على حافة هــذه المنطقة مــدة طويلة يواجه أحدهما الآخر يلا أثريذكر ، بينما كان النضال سجالا بين القوات المحلية والأقسام المنفصلة الموجودة غربا وشمالاً . وأخيرا اضطر الجيش البرلماني الذي كان تحت إمرة " إسكس" أن يزحف في شهر سبتمبر سنة ١٦٤٣ لخلاص ووجلوستر" وفك الحصار عنها لما أصابها من الضيق . فدار دورة ضيقة مارا بجناح منطقة "أكسفورد". فتمكن بذلك الملكيون من سد الطريق أمامه ، فعاد الجيشان واصطدما اصطداما مباشرا في وو نيو برى " لم يسفر عن نتيجة حاسمة . فكان من الطبيعي والحالة هــذه أن ينتهي هذا النضال المتعب على أثر ذلك الاصطدام لولا الخطأ السياسي الذي وقع فيه ووشارلس" بعقده هدنة مع العصاة الايرلنديين كانت في ظاهرها ترمي الى اخضاع أنجلترا البروتستانتية لكاثوليك أيرلنده . فجاءت على العكس اذ أتت من الجهة الأخرى بأسكولنده البرسبتيرية وألقتها في جانب البروتستانت ضـــد الملوكيين . ولما زحف جيش اسكتلندا لقتال الملوكيين الموجودين بالشمال ، عاد الرلمان وحشد قواته للزحف على منطقة ووأكسفورد٬٬ مباشرة . فلم يأت هـــذا الزحف بنتيجة أكثر من احتلال بعض قلاع متطرفة . وفي الحقيقة فإن الملك استطاع أن يبعث "ورويرت" لمحتشد

مع الملوكيين الموجودين بالشمال على جناح السرعة لمقاومة الاستخنديين ، ولكن لسوء حظه جاءت الهزيمة التكتيكية التى حلت بجنوده فى "مارستون مور" فأبطلت تأثير هـذه الفرصة الاستراتيجية وزيادة ، على أن الظافرين لم يستفيدوا الا قليلا ، فان عدم تأثير الحركة الرئيسية التى وجهت الى "أكسفورد" مباشرة أحدث الفزع والفرار بين جنودهم ، حتى انه لولا وجود رجال صادق العزيمة من أمثال "كرومول" لانتهت بعقد صلح بدافع السآمة من الحرب ، ولكن من حسن حظ البرلمان كانت قضية الملوكيين آخذة فى التدهور والسقوط من الداخل أكثر بكثير مماكانت بسبب الضربات الموجهة اليها من الخارج ، وعلى خطأ أصبحت عدوا ضعيفا أدبيا وماديا من الوجهة العددية ، ولم يحفظها من السقوط كل هـذه المدة سوى خطأ استراتيجية البرلمان ، الى أن جاء "فيرفاكس" و "كرومول" كل هـذه المدة سوى خطأ استراتيجية البرلمان ، الى أن جاء "فيرفاكس" و "كرومول" من ذلك فان هذا الانتصار التكتيكي الحاسم لم يمنع الحرب من البقاء سنة أخرى .

وعند ما ننتقل الى الحرب الأهلية الثانية نجد صورة غير التى شاهدناها فيا من ، تمثل فيها العبقرية المسيطرة فى شخص و كومول ، فان و كومول و فيرفا كس بدلا من أن يزحفا على اسكلندا ، بل وبدلا عن محاولتهما لقاء جيش اسكلندا الغازى ، أسرءا بالحركة ليقضيا على الثورات الداخلية فى بلاد الانجليز ، بينا بق و لامبرت أمام الاسكلنديين ليؤخر زحفهم ويتقهقر أمامهم ببطء ، والأمر الذى أصدره و كومول " المعاجلة " جدير بالتنويه فى هذا المقام نظرا للعقيدة القائلة ، ما دام ، واذا كان ، العدو الرئيسي قد قضى عليه فلا بأس من ترك الأعداء الصغار ليسقطوا من تلقاء أنفسهم ، لأن المرء يجد مع الدهشة أنه من الصعب وجود مبرر تاريخي يبرر هذه القاعدة ، المنطقية فى ذاتها ، كما هو من السهل وجود أمثلة لعكسها كللت بالنجاح .

وأخيرا لما سقطت "بمبروك" في 11 يوليه سنة ١٦٤٨ صار في استطاعة "كوموك" أن يتحرك شمالا ، على أنه بدلا من أن يزحف لملاقاة الاسكتلنديين مباشرة وهم هابطون بطريق الساحل الغربي، سار على منحن واسع عن طريق "نوتنجهام" و "دونكاستر" ثم اتجه شمالا – بغرب ليلتق "بلامبرت" في "أوتلى" على جناح الجيش الاسكتلندي – الذي كان منتشرا بين "ويجان" و "برستون" ويستر جناحه الأيسر بفيلق مؤلف من ، ه ٣,٥٠٠ جندي تحت امرة "لانجديل" ، وكان لدى "كرومول" من الجند ما لا يزيد عن ، ٨,٦٠٠ على مؤخرة فرسان "لامبرت" وميليشيه "يوركشير" مقابل ، ، ، ، ٢ للعدو ، ولكن هبوطه على مؤخرة قول الاسكتانديين في "برستون" زعزع موازنته واضطره لأن يدور ويقابل "كومول" جزءا جزءا على التوالى ، فانهزم فيلق "لانجديل" في "برستون مور" ، و بعد ذلك ضغط جزءا جزءا على التوالى ، فانهزم فيلق "لانجديل" في "برستون مور" ، و بعد ذلك ضغط د"كرومول" على هذا القول متعقبا اياه بعنف فاكتسحه أمامه وطرده من خلال "ويجان" ،

و" اتوكستر" و "اشبورن" . وهناك صادمته من الأمام مليشيا الأراضي الوسطى . فكان لتوقيف الماليشياله من الأمام وضغط فرسان "كرومول" من الخلف من الأثرما ألجأه الى التسليم في ١٥ أغسطس . وقد كان هذا النصر حاسما . فانه لم يقتصر على سحق أعداء البرلمان ، بل مكن الجيش من "تطهير" البرلمان ، ومن محاكمة الملك واعدامه .

أما غزو اسكتندا ، بعد ذلك ، فهو في الواقع حرب قائمة بذاتها شنتها السلطة الجديدة التي توطدت الآن ، لإفساد الخطة التي رسمها ابن آلملك ، وهو وو شارس الثاني " لاسترجاع العرش المفقود بمساعدة اسكتاندا وقتلها في مهدها . فهي لذلك لا تدخل في فئة الحملات التي كان لها أثر حاسم على مجرى الناريخ . وهي في نفس الوقت تشتمل على أدلة تستحق الذكر على عظم درجة تشبع كرومول باستراتيجية الاقتراب غير المباشر. فانه لما وجد الجيش الاسكتاندي تحت امرة و ليزلي " متخذا موقعا يعترض طريقه الي و ادنبورا " ، اقتنع بأن موقف واليزلى "كان قويا بجرد مناوشة قام بها للاتصال به . ومع أنه كان على مرأى من غايته التي يقصدها كان لديه من ضبط النفس ما أدى به الى التقهقر الى وو مسلبورو " . ولما تحرك "اليرلى" متقدما للقائه أبى أن يشتبك معه في معركة . وبدلا من ذلك صرف لجنوده مؤونة ثلاثة أيام تمهيدا لمناورة واسعة النطاق يجتاز بها التلال الى وادنبورا" ويأتى على مؤخرة العدو . وعند ما توفق و ليزلي "الى التحرك وسد الطريق أمامه في تل و كورستور بهاين " في ٢١ أغسطس سنة ١٦٥٠ مجتازا البلاد الى ذلك التل مباشرة ، ما كان من و كرمول " الا أن بحث عن طريق آخر يقترب منه ، مع أنه كان اذ ذاك بعيداعن قاعدته فقام بمناورة الى يمينه فوجد ووليزلي "معترضا طريقه مرة أخرى في ووجوجبار" في ٢٢ أغسطس . فمعظم الرجال كانوا في تلك الحالة يجازفون بالاقدام على معركة مباشرة . ولكن "كرمول" لم يفعل ذلك . بل انه استبعد خسائره - من المرضى بسبب التقلبات الجوية والتعب - ثم رجع الى ومسلبورو" ومنها الى ودنبار" مجتذبا واليزلى" وراءه . ومع ذلك فانه أبى أن يركب جيشه السفن كما ألح عليه كثير من ضباطه بل انه انتظر في و دنبار "حتى تحرك أعداؤه في ٢ سبتمبر ليقطعوا عليه خط رجعتــه الى و برويك " \_ وبذلك جاء عرضا أنهم أوجدوا و كرمول "على خط رجعتهم هم . وفي صبيحة اليوم التالي قام باقتراب تكتيكي غير مباشر فاجأ به العدو واكتسحه مع أن قوته كانت ضعف قوة و كرمول " . وبذا اختتم بالنصر حملة أبي فيها كل إغراء على ترك استراتيجيته المنطوية على الاقتراب غير المباشر مجازفًا في ذلك على ما يظهر حتى بطالعه وحظه

وقد مكنت <sup>رو</sup>دنبار" و كرومول" من السيطرة على جنوب اسكتلندا . وابادة جيش الكنيسة و إزالة المتعاهدين من حساب الحرب باعتبارهم عاملا سياسيا . ولم يبق في الحساب

المقابل سوى العنصر الملوكى من "الهايلند" (الأراضى المرتفعة) . وقد تأخرت اجراءات التسوية بسبب المرض العضال الذى أصاب "كرومول" . وفى نفس الوقت توفرت لدى "ليزلى" فرصة استفاق فيها ونظم الجيش الملوكى الحديث ودربه فيما وراء نهر "الفورث" .

وعند ما نقه ووكرومول " من مرضه في أواخر يونيه سنة ١٦٥١ وأصبح يستطيع استثناف العمليات واجهته معضلة . وحله للسائل الني تنطوى على الدهاء ومهارة التقدير ثما يقبل المقارنة مع أى تفصيلات استراتيجية رواها تاريخ الحرب . فهو الآن وان كان التفوق قد أصبح في جأنب لأول مرة أمامــه خصم واسع الحيلة والدهاء مستقر في جهــة كثيرة المستنقعات تتوافر فيها كل المزايا الطبيعية التي تمكن الجانب الأضعف مرب سد طريق الاقتراب الى ووستيرلنج، وما لم يتمكن ووكرومول، من التغلب على المقاومة في مدة قصيرة لا بدله من قضاء شتاء صارم آخر في اسكتلندا فتتكبد جنوده من الشقاء ما لا مفر منه ، مع احتمال ازدياد المصاعب في بلاد الوطن. ثم ان اخراج العدو من مكانه لا يكفي لأن الفوز الذي لا يكون تاما لا ينتج عنه الا تشتت العدو في النجود المرتفعة فيهتى له بمشابة شوكة فى جنبه . فلنراقب تفصيلات خطة و كرومول ". فهو أولا يهدد و ليزلى " من الأ.ام و يقتحم و كالندر هاوس " بالقرب من "فولكرك". ثم ينقل جيشه بأجمعه عبر خليج "فورث" الى جانبُه الآخر مرحلة بعد أخرى ويسير الى ﴿ بِيرِثُ ، وبذا لا يقتصر على الالتَّفاف حول الحاجز الدفاعي الذي يعترض طريق الاقتراب المباشر الى ووستيرلنج" ، بل يستولى أيضا على مفتاح الاقليم الذي يستورد ''ليزلي'' منه مؤونته . على أنه بهــذه المناورة قد ترك الطريق الى لندن مفتوحًا . وهنا يظهر ما بلغته خطة و كرومول " من سمو التدبير ومنتهى اتساع الحيلة . فهو الآن على مؤخرة العدو المكشوفة وهذا العدو مهدد بالمجاعة وفرار رجاله ـــ فترك له منفذا واحدا مفتوحا . وقد قال واحد من الأعداء : ود لا بد لنا من الموت جوعا ، أو التشتت والتفرق، أو السير الى انجلترا بحفنة من الرجال.وهذا الرأى الأخير أقلها ضررا ومع ذلك يظهر أنه مقطوع الأمل للغاية " . وقد اختاروا هــذا الرأى الأخير بطبيعة الحال ، ففي ٣١ يوليه شرعوا في المسير جنوبا قاصدين بلاد الانجليز . أما و كرومول " فكان قد تنبأ بذلك وأعد ما يلزم للقائهم بمساعدة رجال الحكومة في وو وستمنستر ، فاستدعيت المليشيا في الحال . ووضع كل المشتبه في أنهم ملوكيون تحت المراقبة ، وضبطت الأسلحة الخبأة . أما الاستخلنديين فانهم استأنفوا المســير سالكين طويق الساحل الغربي . فأرسل ووكرومول " فوسان وولامبرت" وراءهم بينها تحرك وهار يسون" بالميل من وونيوكاسل" الى وورنجتون". ثم تحرك " فليتوود " شماً لا بماليشية البلاد الوسطى . فتسلل و لامبرت " من حول جناح العدو ، وبعد أن التتي ومهاريسون" في ١٦مأغسطس شرع كلاهما في مقاومة العدو الغازي مقاومة مرئة القصد منها تأخير تقدمه . وفي نفس الوقت كان ووكرومول " يجد السير هابطا



على طريق الساحل الشرق ويقطع ٢٠ ميلا في اليوم في قيظ أغسطس. ثم انه تحوّل نحو الجنوب الغربي. وبهده الوسيلة كانت أربع قوات مختلف تجمع لتتلاقي مع الغزاة الذين أصبحوا في شرك. حتى ان تحوّل "شارلس"عن الطريق الموصل الى "لندن" واتجاهه نحو وادى " السفرن " لم يحدث الا تأخير بضعة أيام فلم يعق انضام هذه القوات حاصرة بينها العدو كالفكين المنطبقين. وفي يوم ٣ سبتمبر وهو يوم ذكرى " دنبار " السنوية نشبت معركة " ورسستر" وكانت نتيجتها « رحمة كرومول الختامية ».

أما سلسلة الحروب التي وقعت في الفترة بين ختام حرب الثلاثين سنة و بدء حرب ارتقاء عرش أسبانيا . وهي الحروب التي كانت جيوش و لو يس الرابع عشر " تلاقي فيهــا معظم الجيوش الأوربية الأخرى ، متجمعة أو بالدور ، فانها تمتاز بعــدم حاسميتها . اذ كانتُ المقاصد فيها محدودة ، وكذلك أغراضها الحربية . على أن هناك سببين قويين من أسباب عدم الحاسمية والفصل في تلك الحروب هما : أولا أن تطور الاستحكامات وتقدمها فاق تطور الأساحة وزاد الدفاع قوة مثل القوة التي رجعت له في القرن العشرين بتطور المدافع الرشاشة ورقيها . وثانيا أنَّ الجيوش لم تكن اذ ذاك قد نظمت وقسمت الى أجزاء كل منهاً مستقل بذاته من حيث الكفاية . بلكانت تتحوك وتقاتل عادة قطعة واحدة . وتلك حالة تقلل مقدرتها على وو تشتيت " فكر العدو \_ وخدعه والتضييق على حرية حركاته . ولم تقع فى كل الحروب التي أعقب بعضها بعضا المسهاة حرب و الفروند " و و حرب الانتقال " والحرب " المولندية " و " التحالف الكبير "كل هذه لم تقع فيها الا حملة واحدة كانت حاسمة وحسمها قاصر على محيطها . هي الحملة التي قام بها ("تورين"؛ في شتاء ١٦٧٤ – ١٦٧٥ وانتهت بانتصاره في وتوركهايم. فقد كان الوقت عصيبا في فرنسا لأن حلفاء وولو يس عجروه وتركوه الواحدة بعد الأخرى وانضم الأسبانيون ، والهولانديون ، والدنمـــاركيون ، والنمـــاويون ، وأغلب أمراء الألمان ، إلى دول الائتلاف المعادية له ، وقد اضطر و تورين " لأن يرجع وراء نهر و الرين " بعد ان ترك بلاد و الهلاتينات " خرابا . وكان أمير "براندنبورج" يتجمع أى يسير للانضام الى الجيش الامبراطورى تحت قيادة و بورنونفيل ". و بعد أن صدّ و بورنونفيل" في إنسهايم في أكتو برسنة ١٦٧٤ قبلأن ينضم اليه الأمير ، اضطر لأن يرجع الى '' دتواينر'' في حين كان الألمان قد انتشروا في بلاد '' الألزاس، '' واستقروا في المدنّ الوافعة بين " ستراسبورج" و "بانمور" لقضاء فصل الشتاء فيها . وهنا تهيأ المسرح "لتورين" ينثل عليه أبدع أعماله . وأول ما فاجأ به عدوه هو أنه صمم على السير مجملة في منتصف فصل الشتاء . ثم انه هيأ القلاع الموجودة في منتصف اقليم و الألزاس " للدفاع لكي يخدع عدوه. وبعد ذلك سحب جيش الميدان بأجمعه الى اقايم " الأورين " في سكون و بغير جلبة . ثم سار مسرعا نحو الحنوب واختفى و راء مرتفعات جبال و الفوذج " آخذا معه كل ما كان موجودا

من جنود المسدد . وفي آخر مرحلة من مراحل حركته فرق قوته وقسمها أقساما صـغيرة ليضلل جواسيس العدو . وبعد سير شاق من خلال التلال وفي عواصف الثلوج أعاد جمع جيشه بالقرب من ود بلفور " وأطلق جنوده تنساب متدفقة الى مقاطعة ود الألزاس " من الجنوب . بعــد أن كان خرج منها من جهة الشمال . وهنا أراد ود بورنونفيل " أن يوقفه في ومولها وزن" في ٢٩ ديسمبر مستخدما لايقافه الجنود التي كانت موجودة بالقزب منه ولكن ووتورين" اكتسحها أمامه وأزالها عن طريقه . ومن هناك اندفع سيل الفرنسيين صاعدا الى أعلى الحوض الكائن بين جبـال القوزج ونهر "الرين" طاردين أقسام جنود الامبراطوريين المتفرقين هنا وهناك . ودافعينهم شمالا نحو ومستر اسبورج" وكل قسم يبدى مقاومة يباد ويتلف. وفي ووكولمار ". في منتصف الطريق الى واستراسبورج" كان الأمير الذي صار الآن قائد الألمانيين قد أقام سدا نهائيا تحميه قوة تعادل قوة ودتورين". على أن القوة الدافعة كانت لدى ووتورين" من الوجهتين المادية والأدبية وقد حافظ عليها بمهارة بأن اقترب اقترابا تكتيكيا غير مباشر في ميدان "توركهايم". وكان "تورين" لا يرمى الى اتلاف الجيش المقاوم و إبادته بقدر ماكان يرمى الى ووتصفية " المقاومة المشتدة . وترك النتائج الطبيعية تكمل انحلال العدو . وقد نجح في ذلك الى درجة أنه استطاع أن يقول في تقريره بعــد ذلك ببضع أيام انه لم يبق في الألزاس جندي واحد من جنود العدو. وبعد ذلك استراح الفرنسيون لنهر الرين . بل ومن بقية الأراضي حتى نهر "النكار" . أما الأمير فانه رجع الى" بربد نبورج" مع من تبقى من جنوده ، واستدعى ومونتى كوكولى "، منافس وتورين " القديم، لتولى قيادة المقاومة الامبراطورية . وهذا أيضا استدرج بالمناورات الى موقع على نهر "الساسباخ" لم يكن انقلبت كفة الحرب ثانيا .

فا هو السبب في كون هذه الحملة التي قام بها "تورين" في فصل الشتاء جاءت حاسمة . عالفة لبقية حملات القرن السابع عشر في قارة أور با مخالفة تستوجب الدهشة ؟ السبب في ذلك هو أن قادة ذلك العصر ، بالرغم مما كانوا عليه من قصر مرمى النظر ، كانوا على مهارة تامة بالمناورات . ولكنهم كانوا أكفاء في هذا الفن حتى ان الحركات الجانبية التي كان يحتمل أنها تنجح في الأعصر الأخرى ، كانت تُتقى بحذق نادر فلم يحصل أن تزحزح "فظام" الخصم أنها تنجح في الأعصر الأخرى ، كانت تُتقى بحذق نادر فلم يحصل أن تزحزح "فظام" الخصم الإمرة واحدة ، وقد اشتهر "قورين" بأنه القائد الكبير الوحيد الذي أخذ يتمشى في الرقى مع الدصر ، وعما لا شك فيه أن كونه قد توصل في آخر حملاته الي حل مسألة الحصول على الحسم والفصل في حروب القون السابع عشر ، والكيفية التي توصل بها ، بعد أن تولى القيادة

فى حملات أكثر من أى قائد آخر فى التاريخ لها مغزى خاص . لأنه توصل الى ذلك دون أن يخرج على القاعدة « الذهبية » فى تلك الأيام \_ وهى أن الجنود المدر بين تدريبا عالياً لهم من القيمة ما لا يسمح بالاسراف فيهم .

فن الواضح والحالة هذه أنه توصل الى ذلك بتجاربه التى دلته على أنه فى مثل هذه الظروف لا يمكن الحصول على نتيجة حاسمة إلا بخطة استراتيجية يكون فيها الافتراب غير مباشر ، من أوله ، بكيفية أكثر مما سبق التفكير فيه . أى بكيفية لم يسبق أن طرأت على فكر أحد . وعلى ذلك فهو فى العصر الذى كانت فيه كل المناورات تؤسس على مراكز تتحرك حولها وهى القلاع التى كانت عبارة عن مستودعات محمية المؤن التى تعيش عليها جيوش الميدان ، فى ذلك الوقت انفصل هو عن قاعدة عملياته و لجأ الى المفاجأة وخفة الحركة لا للحصول على الحسم فقط ، المنافرات سلامته أيضا . ولقد كان حسابه مصيبا ، لا مجازفة . الأن زحزحته للعدو من كل الوجهات العقلية ، والأدبية ومن حيث علم تحركات الجيوش وتموينها ، كل هذه قد كفلت الوجهات العقلية ، والأدبية ومن حيث علم تحركات الجيوش وتموينها ، كل هذه قد كفلت الدلامة المؤكدة فى كل عملياته .

### الباب السادس

#### القرن الثامن عشر 🗕 مارلبورو وفردر يك

ان حرب ارتقاء عرش أسبانيا (سنة ١٧٠١ – ١٧١٣) هي الحرب الأوربية العامة ، أي "الحرب العظمى" الثانية في التاريخ الحديث ، ومن الغريب أن هذه الحروب العظمى كانت تتكرر وبين الواحدة منها والأخرى مدى قرن واحد ، فإن أوائل القرن السابع عشر شاهدت بدء حرب الثلاثين سنة ، وأوائل القرن الثامن عشر شاهدت حرب ارتقاء عرش أسبانيا ، وفي ختام هذا القرن أضرمت الثورة الفرنساوية النار في أوربا ، على أن الذي أوصل النضال الى حده انما هو تهديد نابليون في العشرين الأولى من سنى القرن التاسع عشر ، وفي العشر السنين الثانية من القرن العشرين جاءت أشد الحروب هولا في هذه و الحروب العظمى " .

غرب ارتفاء عرش أسبانيا تمتاز بغرابتها بأن كانت بين فريقين اثنين ، فهى سياسيا كانت حالة متطرفة من حالات و الحرب المحدودة الغاية " من جهة ، ونضالا حاسما لتأييد سيادة الدولة الفرنسية تحت حكم لويس الرابع عشر أو تحطيمها من جهة أخرى ، أما من الوجهة الاستراتيجية فكانت تشتمل بصفة رئيسية على سلسلة من الاقتراب المباشر التي لاطائل تحتها ، أو تكاد تكون تحركات غير مباشرة لا تزيد نتائجها عن تلك ، ومع ذلك فكانت تتخللها عدة من حالات الاقتراب غير المباشر الباهرة ، وهذه كان يقترن أغلبها باسم ومارلورو تعراف على الذائع الصيت ، والمهم في هذه الحالات هو أنها كانت تبين مواضع الانقلابات التي كانت تطرأ على الحرب ،

والدول التي ائتلفت ضد فرنسا و آلبت عليها كانت تشمل النمسا ، و بريطانيا العظمى ، وعدة من الولايات الألمانية ، وهولندا ، والدانمارك ، والبرتغال ، في حين ان التعضيد الرئيسي الذي لقيه " لويس " الرابع عشر جاء من أسبانيا ، و بافاريا ، ومن سانوى في بادئ الأمر ، وافتتحت الحرب في ايطاليا الشهالية بينها كانت الجيوش الأخرى تتأهب وتستعد ، أما النمساويون فقد تجعوا تحت قيادة " أوجين " في مقاطعة " التيرول " ، وقام " أوجين " في الاستعدادت لزحف مباشر مع التظاهر والفخفخة ، كانت نتيجته أن قام الجيش المقاوم له بالاستعدادت لزحف مباشر مع التظاهر والفخفخة ، كانت نتيجته أن قام الجيش المقاوم له الذي كان تحت قيادة " كاتينات " باتخاذ وضع يسد به طريق " أوجين " في مضيق الذي كان تحت قيادة " كان قد استكشف سرا ممرا وعرا بين الجال لم تسلكه جنود منذ زمن طويل ، وهبط الى السهول بعد ان دار دورة واسعة نحو الشرق ، فحافظ على ميزته منذ زمن طويل ، وهبط الى السهول بعد ان دار دورة واسعة نحو الشرق ، فحافظ على ميزته

واستمر في الضغط بعدة مناورات كان من شأنها ان شتت أفكار خصمه وحولتها عماكان يرمى اليه . وأخيرا استجلبه للهجوم عليه في وكيارى هجوماكان كارثة على الحصم فوطد مركزه في ايطاليا الشمالية . ونتيجة هذا الاقتراب غير المباشر لم تقتصر على زيادة القوة المعنوية لدى الحلفاء بوجه عام في أوائل نضالهم مع جيوش والملك العظيم التي وولا تغلب فسسب ، بل انهاكانت ضربة على قوة فرنسا واسبانيا في ايطاليا لم يستفقا منها ، وكانت لها نتيجة من الأهمية بمكان هي أن دوق وسافوى الذي كان بطبيعته تتبع الجانب الأقوى تحقل الى جانب الحلفاء .

وفى سنة ١٧٠٢ ابتدأ النضال الرئيسي . فتجمع أكبر الجيوش الفرنساوية في °فلاندرز٬٬ حيث كان الفرنساويون قد حصنوا و خطوط برابانت " البالغة ٧٠ ميلا طولا من وانتورب" إلى وهوى" بالقرب من والياج" ليؤمنوا مؤخرة زحفهم الذي نووه . أما الهولنديون فبمجرد مارأوا أن الغزو يهددهم لم يفكروا في شيء سوى الاقامة في قلاعهـم فلا يبارحونها . على أن ود مارلبورو "كانت له فكرة عن الحرب تخالف هذه . فهو لم يقتصر على استبدال هذه المدافعة السلبية بحركة تعرضية مباشرة ضد الجيش الفرنسي الذي تحت قيادة وو بوفاير " الذي كان سائرًا أذ ذاك الى نهر الرين . بل أنه بدلًا من ذلك كشف القلاع وأسرع بالحركة قاصدا وفخطوط برابانت" وخط رجعة وفيوفلير" . فماكان من وفيوفلير" الا أن شعر بجذب هـ ذه وو الأنشوطة " الأدبية فأسرع بالرجوع . ولما كان الجيش الفرنسي قد أعياه التعب كان على استمداد لأن يتلقاه بين ذراعيه اولا أن نواب الهولنديين داخلهم الفزع واكتفوا بنجاة بلادهم من الغزو ، فنهوا عن الاشتباك في معركة لإنهاء النضال . وقد أوقع و مارلبورو " و بوفليرً " في شرك مرتين أخريين في هذه السنة وفي كل مرة منهما كان الهولنديون يخلصون وه بوفلير " من الشرك . وفي السمنة التالية وضع '' مارلبورو" خطة ندل على الدهاء لمناورة يستولى براعلى وانتورب" فيحطم ذلك الحاجر المنيع . فانه استدرج الجيش الفرنسي الى شرق وانتورب" ثم تخلص منه وأسرع يتسابق نحوالغرب الى وانتورب" ولكنه وجد أنالقواد الهولنديين قد أهملوا الاحتشاد في الوقت المقرر \_ فأفسدوا عايه كل تصميمه . فاشمأز وقر البورو" واكتفى بحرب الحصارات الصغيرة التي توافق أمنجة الهولنديين . غير أنه في سنة ١٧٠٤ أبرز أسمى اقترابه غير المباشر .

وكانت جيوش العدو هكذا: واحد في "فلاندرز" تحت قيادة " فيلايروى " . وواحد تحت قيادة " فيلايروى " . وواحد تحت قيادة "تالارد" على نهر "الرين" الأعلى بين "مانهايم" "وستراسبورج" و بينهما قوات صغيرة للاتصال ، وواحد مؤلف من البافاريين والفرنسيين تحت قيادة أمير " بافاريا " ومارسين" بالقرب من "أولم" ونهر الدنوب ، وهذا الجيش الأخير كان مندفعا الى الأمام من بافاريا يهدد "فينا" ، فرسم " مارلبورو" خطة تنطوى على تحويل القسم الانجايزى من

جيشه عن وجهته من نهر "الموز" الى نهر " الدنوب " ، تاركا الهـولنديين وراءه ، ثم انزال ضربة حاسمة بالبافاريين الذين هم الشريك الأصغر في العدو ، فهذه الحركة البعيدة المرى المتجهة نحو نقطة تبعد عن المصالح المباشرة التى كان يحافظ عليها جهة الشال ، كانت حركة جريئة بموجب كل قاعدة ، ولكنها كانت أكثر جراءة بموجب الاستراتيجية المبنية على الحذر التى كانت متبعة في ذلك الوقت ، أما سلامتها فكانت منحصرة في التأثير الذي أحدثته مفاجأتها للعـدو فزحزحته ، ولما تحرك نحو الجنوب هابطا نهر "الرين" كان الظاهر أنه يقصد الجنود الفرنسية الموجودة في ذلك الميدان ، وقد أيد هـذا الايهام الطبيعي بأن قام باستعدادات تدل في ظاهرها على اقامة (أي بناء) جسر ركو برى) على نهـر "الرين" في " فيلبسبورج " ، ولكن عند وصوله الى "مانهايم "حيث يكون مر الواضح أنه يتجه منها نحو الجنوب الغـربى ، خالف ذلك الاتجاه واتجه نحو الجنوب الشرقي ثم اختفى في وادى " النكار " صعدا ، ومن هناك عبر قاعدة المثلث المكون عن نهرى "الرين" والدنوب" متجها نحو "اولم" ، و بعد أن اتصل "بمار جراف" " بادن" من نهرى "الرين" مع قوات الأول منهما بينا عاد الشاني ليعوق تقدم الفرنسيين أو ، على الأقل ، ليؤخرهم على نهر "الرين" — حيث كان " فيللوى " قد اقتفى أثر " مالبورو" من الأقل ، ليؤخرهم على نهر "الرين" — حيث كان " فيللوى " قد اقتفى أثر " مالبورو" من الأقل ، ليؤخرهم على نهر "الرين" — حيث كان " فيللوى " قد اقتفى أثر " مالبورو" من الخلاذرز" متأخرا .

على أن ومارلبورو" ولو أنه كان قد وضع نفسه على مؤخرة الجيش الفرنسي — البافاري بالنسبة لفرنسا، فانه كان ما يزال أمام ذلك الجيش بالنسبة و لبافاريا "، فهذا الجوار الجغرافي الذي يكاد يكون تماسا هو وظروف ذلك العهد حالا دون استثاره من ايا خطته الاستراتيجية ، وأحد هذه الظروف هو صلابة التنظيم التكتيكي للجيوش ، التي تجعل اتمام المناورة الاستراتيجية أمرا صعبا ، فان القائد في استطاعته أن يجر العدو الى الماء ولكنه لا يستطيع أن يرغمه على الشرب — أي انه لا يمكنه أن يرغمه على قبول المعركة على غير ارادته ، وظرف آخر هو أن الشديد المربورو "كان عليه أن يتبادل القيادة ، يوما بعد يوم ، مع ومارجراف "و بادن" الشديد الحذر .

وكان العدو مستحكما في موقع قوى في "أولم"على نهر الدنوب ، فأراد "مارلبورو" في بادئ الأمر، أن يجد ممرا شرقي هذا الموقع يكون بغير حراسة ليمر منه و يأتى من وراء العدو ، ولكنه بدلا من أن يجازف بزيادة التأخير بسبب حذر " المار جراف " اختار اليوم الذي يتولى فيه القيادة وقام فيه باقتحام أقسام العدو التي كانت تستر معبر "دوناو و يرث" اقتحاما كال بالفوز وان كان غالى الثمن ، على أن جيش العدو الرئيسي رجع سالما الى "أوجسبورج" ، وعندها أخذ "مارلبورو" يخرب البلاد ليكون تحريبه لها دافعا الأمير بافاريا لقبول الشروط التي يفرضها عليه، أو أن يقبل دخول معركة في ظروف ليست في صالحه ، وهذه النية أفسدها ظرف آخر

من ظروف تلك الأزمان — ذلك هو أن الحرب من شؤون الحكام لا من شؤون الاهالى ، ولم يهتم الأمير بالمضايقات التى هى فى الدرجة الثانية ، وعلى ذلك توافر الوقت لدى "تالارد" ليصل قادما من " الرين " ، على أن وصوله قابله وصول " أوجين " الذى تجرأ وتسلل من أمام "فلليروى" لينضم الى "مارلبورو" ، فتحرك كل من " مارلبورو " و "أوجين" زاحفين على الجيش المشترك بين "تالارد" و" مارسين " والأمير على غير انتظار ، ومع أن المفاجأة لم تكن تامة ، الا أنهما صادفاهم فى " بلنهايم " وهم بأوضاع مرتكبة كان من شأنها أن أتاحت "كلن تامة ، الا أنهما صادفاهم فى " بلنهايم " وهم بأوضاع مرتكبة كان من شأنها أن أتاحت "كلارلبورو" الفرصة لزحزحتهم تكتيكيا ، فكان من ثمرة هذا النصر أن استبعد الشريك الأصفر الذى هو " بافاريا " من الحرب نهائيا ، فضلا عن تشتت جيشين فرنسيين وتحزيق "مناعة" جنودهم .

و بعد ذلك رجع وممارلبو رو" الى وفلندرز" فانسحب منها الجيش الفرنساوي الى ماوراء ووخطوط جيت" الجديدة \_ من ووانتورب" اني وونامور"، وفي سنة ١٧٠٥ أيضا جر الجيش الفرنسي وأبعـــده فى اتجاه ضال ثم رجع مسرعا واخترق قطاعا ضعيفا ولم يحل بينه وبين النصر سوى تثاقل الهولنديين . وفي حملة السنة التالية ابتكر و مارلبورو " اقترابا غير مباشر أبعد غورا من سابقه – لينضم الى ووأوجين " في ايطاليا ولكن جبن الهولنديين قيده في ووفلاندرز". ومع ذلك فان نو به الجراءة التي استوات على وفيلليروي "فأة فدفعته الى المغامرة بالخروج من خطوطه المستحكة قد مكنت ومارلبورو" من مقاطعته في الطريق قبل أن يتمكن من الالتجاء الى قلاع ° الموز". وقد فعل ذلك °مارلبورو" دون أن ينتظر جنود حلفائه ليخرجوا معه ، وفاز بالنصر في وراميلليز "بفضل اقتراب تكتيكي غير مباشر باهي. واستغل هذا النصر بأن تعقب العدو تعقبا أدى الى سقوط كل بلاد و فلاندرز و و برابانت ، في قبضة يده ، وفي نفس هذه السنة انتهى الحرب في ايطاليا فعلا بمثال آخر من الاقتراب غيرالمباشر . ذلك أن ووأوجين " أرغم في بادئ الأمر على التقهقر حتى وصل الى بحيرة ووجاردا "ومنها الى الجبال ، بينها كان حليفه ، دوق وسانوی " محصورا فی و تورینو" . و فاوجین "بدلا من أن یحاول أن یشق طریقة حربا تفوق على خصمه في المناورات وتسلل منه وانفصل من قاعدته وتركها ثم والى الضخط حتى نفذ من دو لومبارديا " الى دو پيمونت" . وفي دو تورينو " أنزل بالعدو هزيمة حاسمة مع أنه كان متفوقا عددا على ووأوجين" ولكن عقلبته كانت قد تزعزعت .

وفى ذلك الحين كانت الحرب قد انكمشت واقتصرت على الحدود الفرنساوية شمالا وجنوبا غير أنه فى سنة ١٧٠٧ قام الخلاف بين الحلفاء فتوافر الوقت لدى فرنسا لتستجمع قواها ، وفى السنة التالية حشدت قواتها الرئيسية ضد و مارلبورو " ، ولما كان و مارلبورو " مقبدا فى و فلاندرز " وكان العدو يتفوق عليه عددا بكثير ، فانه تبادل مع و أوجين " عكس حركة و الدنوب" بأن تحول جيش و أوجين " من الرين لينضم الى و مارلبورو" ، على أن الفرنسيين

كان يقودهم الآن قائد قدير هو "فيدوم" فتقدموا قبل أن يصل "أوجين"، وبعد أن أغرى "فيدوم مارلپورو" على التقهقر الى "لوفان" بهذا التهديد المباشر، تذرع بالحيلة لأول مرة وتحوّل بفأة نحو الغرب فاسترجع "فنت" و "بروجز" وفي الواقع كل "فلاندرز" غربى نهر "الشلت" دون أن يكلفه ذلك شيئا، على أن "مارلبورو" بدلا من أن يسير اليه و يقاومه مباشرة جازف بالاندفاع نحو الجنوب الغربي ليحول بينه وبين الحدود الفرنسية، وفي "أودينار" والى الضغط الى نهايته فزحزح العدو تكنيكيا على أثر الميزة الأولى التي اكتسبها بزحزحته استراتيجيا.

فلو أن وه مارلبورو "كان في استطاعته أن ينفذ رغبته في التحرك الي باريس على الفور لكان من المحتمل أن تنتهي الحرب . فان والويس" حتى مع ما كانت عليه الحالة اضطر لأن يطاب الصلح في ذلك الشتاء وعرض على الحلفاء شروطاً فيها ما يكفى مقاصدهم. ولكنهم رفضوها فرفضوا المادة في سبيل الخيال الذي هو أتمام اذلاله. ولهذه الأسباب تجدد الحرب ثانيا في سالة ١٧٠٩ . فكان مشروع وو مارلبورو "عبارة عن اقتراب عسكرى غير مباشر الى غرض سياسي فيه الحل المطلوب - وكانت فكرته تنطوى على التسلل من وراء قوات العدو وتغطية قلاعه ثم اتخاذ و باريس " هدفا . على أن هذه الحركة تتجاوز الحد في الجراءة حتى عند أوجين وعلى ذلك فانها عدلت الى خطة تنطوى على التفادى من الهجوم المباشر على وه الخطوط " المستحكمة التي تستر الحدود بين و دوواي "و و بيتون " . ولكنها بدلا من ذلك كانت ترمى الى الحصول على الفلعتين الجانبيتين وفر طورناي " وو ومون " تمهيدا للزحف الى داخل فرنسا على طريق شرق المنطقة المستحكمة . وهناأ يضاتمكنت عبقرية ود مارلبورو " من خداع العدو . فان تهديده بالهجوم المباشر على الخطوط أدى بهم الى سحب معظم جنود حامية وو طورناي " لتمزيزها . وعند ذلك رجع وو مارلبورو" على جناح السرعة وضيق على وو طورناي " ولكنها مع ذلك استبسلت في المقاومة حتى أخرته مدة شهرين . غير أنه تمكن بهجمة جديدة صوبها ألى « خطوط لاباسيه » من الانقضاض على وفر مون " ومحاصرتها دون أن يعوقه عائق . على أن الفرنساويين تحركوا مجتازين الفضاء بدرجة من السرعة كافية السد طريقه والحيلولة دون تنفيذ خطته . وهنا تورط وه مارلبورو " لأول مرة في اقتراب مباشر ، أقل حكمة من اقتراب ووكرومول " من ودينبار" . ومع أن اقتحامه العدو الذي كان مستعدا في متاريس جيدة وكان يحافظ على « بوابة » وم ماليلاكيت " انتهى بالنصر فانه كلفه من الأنفس ماجعل وفيللارد" القائد المهزوم يكتب الى او يس يقول: « لو أن الله أعطانا هزيمة أخرى مثل هذه لأبيد أعداء جلالتكم » وقد كان لقوله صدق النبوة فان انتصار وه مالهلاكيت "كلف الحلفاء آمالهم في النصر في تلك الحرب.

وفى سنة ١٧١٠ سادت حالة « مات الشاه » وأصبح <sup>رو</sup> مارلبورو " محبوسا كأنه فى قضص وراء الخطوط « النهائية » التى كان الفرنسيون أقاءوها من <sup>رو</sup> فالنسيين " الى البحر

فكانت فرصة لأعدائه السياسيين في وطنه اتخذوها حجة لتقويض مركزه . ثم ان الحظ تنكر أيضًا للذين فقدوا رعايته ، ففي سنة ١٧١١ استدعى جيش أوجين الى بلاده بسبب موقفها السياسي وبق مارلبورو مواجها لعدو يتفوق عليه كثيرا. ولماكان بدرجة من الضعف لايستطيع معها أن يحاول أوينفذ أى عملية حاسمة فانه استطاع على الأقل أن يثبت مقدرته بتفنيد ماكان الفرنسيون يفتخرون به مما أسموه الخطوط « التي ايس بعدها خطوط » وقدفعل ذلك باقترابه غير المباشر الذي كان أكثر دهاء وأبعد حيلة من كل ما قام به من الاقتراب فأخذ يخدع العدو ، ويحول أفكاره . ويسرع في السير مرارا متوالية حتى تمكن من الانسلال من الخطوط ونفذ منها دون أن يطلق طلقة . ولكنه استدعى بعد ذلك بشهرين الى انجلترا ليلقى الاذلال والعار. وفي سنة١٧١٢هجرت انجلترا حلفاءها وتركتهم يقاتلون وحدهم. فبقي النمساو يون والهولنديون تحت قيادة أوحين محافظين على موقفهم مدة من الزمن ثم أخذ التعب والاعياء يستولى على كلا الفريقين المتحاربين . غير أنه في سنة ١٧١٢ قام وفيلار" بمناورة مشتركة كان ما انطوت عليه من الخداع ، والتكتم ، والسرعة مما يليق ومبارلبورو". وفي نهاية الأمن فاز بنصر حاسم على كل الحلفاء في وودينين " لم يكلفه الا القليل . و بذلك تم انحلال الائتلاف وتمكن "لويس" من عقد صلح يختلف كل الاختلاف عما كان يكون من نصيبه قبل معركة ومالباركيت". ففيها حصل اقتراب مباشر أضاع كل الفوائد التي اكتسبتها الاقترابات غير المباشرة . والأمر الذي لا يقل عن ذلك مغزى هو أن النضال انتهى أخيرا بعكس ما انتهت اليه تلك المعركة . وكان ذلك بمثال آخر من الاقتراب غير المباشر .

ومع أن الحلفاء حموا من غرضهم الأصلى وهو منع "لويس" الرابع عشر من ايجاد اتحاد فعلى بين فرنسا وأسبانيا فان انجلترا خرجت من الحرب رابحة في الممتلكات. والفضل في ذلك يرجع الى بعد نظر "مارلبورو" وامتداده الى ماوراء حدود مسرح عملياته الضيق. فانه جمع بين العمليات البعيدة المدى في البحر الأبيض المتوسط والعمليات الخاصة به في "فلاندرز" كوسيلة تشتيت فكر العدو من الوجهة العسكرية ، وميزة تبقى في جانبه من الوجهة السياسية. فتجريدتا سنة ١٧٠٧ وسنة ١٨٠٣ ساعدتا على استبعاد بلاد البرتغال "وسافوى" من جانب العدو ومهدتا الطريق لحركة موجهة ضد "سنده" الأكبر وهو اسبانيا وتجريدة سنة ١٧٠٤ النالية ربحت جبل طارق. ثم ان "بيتر بورو" قام بدور مشتت لفكر العدو في أسبانيا يدل على المقدرة ، وفي سنة ١٧٠٨ استولت تجريدة أخرى على جزيرة "مينورقة". فاذا كانت العمايات التي أجريت في أسبانيا بعد ذلك أسيئت ادارتها وكانت أقل حظا في نتائجها ، فانجلترا خرجت من الحرب تملك جبل طارق وجزيرة مينورقة وهما مفتاحان لسيادة البحر الأبيض المتوسط ، من الحرب تملك جبل طارق وجزيرة مينورقة وهما مفتاحان لسيادة البحر الأبيض المتوسط ، ونوفواسكوشيا" و"فيفونداند" في المحيط الاطلنطي الشيائي .

ثم إن نتائج حرب ارتقاء عوش النمسا التي وقعت في سنة ١٧٤٠ — ١٧٤٨ ولم تكن حاسمة، لا يمكن النعبير عنها بأفصح من العبارة التي أصبحت دارجة بين الأمة التي كانت أكثر الأمم فلاحا من الوجهة العسكرية \_ الأمة الفرنسية \_ وهي قولهم "انك لبليد بلادة الصلح" فهذه الكلمة كانت توجه الى المواطنين الذين هم موضع الكراهية . والحاكم الوحيد الذي أستفاد منها بالوسائل المشروعة أو غير المشروعة هو فردريك الأكبر. فانه ربح ومسليسيا "مبكرا ثم انسحب من المباراة . ومع أنه عاد اليها فيما بعد فانه جازف بخسارة الشيء الكثير دون أن يربح أ فثر مما ربحه سوى حق تطريز بنوده بأسماء بعض الانتصارات الشهيرة . غير أن هذه الحرب علاوة على ذلك وطدت نفوذ بروسيا كدولة عظمى . والحوادث التي قضت بترك ووسليسيا" لبروسيا في معاهدة الصلح الأولى التي عقدت في <sup>وو</sup>برسلاو" سـنة ١٧٤٢ هي من الحوادث التي تستحق الذكر لأن الآمال في بدء هذا العام كان يظهر أنها قريبــة من الحيبة . فقد تم الاتفاق بين الفرنسيين والبروسيين على الزحف على الجيش النمساوى الرئيسي بالاشتراك معا. ولكن سرعان ما أرغم الفرنسيون على التوقف في أماكنهم . فماكان من وفودريك " الا أنه بدلا من موالاة السير غربًا لينضم على حليفته اتجه فجأة نحو الجنوب قاصدا ود فينا ". ومع أن مقدمة جنوده ظهرت أمام عاصمة العدو فانه أسرع بالرجعة وسار جيش العــدو ليقطع عليه رجعته ويفصله عن قاعدته . وهذا الزحف الذي زحفه وفودريك " اعتاد الناس أن يعيبوه عليه بأنه مجرد مظاهرة طائشة . ومع ذلك فقد تكون هـذه التهمة قاسية اذا روعيت نتيجة هذا الزحف. فانه بهذا التقهقر السريع ؛ الذي كان في ظاهره طلبا للنجاة . جر النمساويين و راءه متعقبين الى مسافة بعيــدة حتى توغلوا في سليسيا . وعندها انقلب كارا عليهم فهزمهم ثم استغل الهزيمة بشدة تعقبه لهم . ولم يمض على هــذا الحادث سوى ثلاثة أسابيع حتى عقد النمساويون صلحا منفصلا مع وفُوردر يك من شرائطه تنازلهم له عن سليسيا . وقد لا يكون من الحكمة التبسط في الاستنتاج منهذا الحادث . ولكن أقل ما هناك هو أن الشيء العجيب في ذلك أن هــذا الميل الفجائي لعقد صلح مع التضحية قد جاء على أثر الاقتراب الوحيد غير المباشر الذي حصل في هذا المسرح مدة الحرب . مع أن هذا الاقتراب لا يتضمن شيئا أكثر من مجرد الظهور أمام وفينا" ونصر تكتيكي صغير استخلص ، على ما يظهر ، من بين أنياب الهزيمة . فضلا عن أنه كان أقل تظاهرا من انتصارات وفوردر يك" الكثيرة الأخرى .

واذا كانت حرب ارتقاء عرش النمسا ليست حاسمة فى نتائجها العامة، فان الحرب الكبرى الأخرى التى وقعت بعدها فى منتصف القرن الثامن عشر لم تكن أحسن منها \_ من وجهة نظر السياسة الأوربية . فان الجملكة الوحيدة التى أحرزت نتائج وكانت حاسمة فى التأثير على مجرى التاديخ الأوربي هى انجلترا . ولم تكن انجلترا اذ ذاك شريكا غير مباشر فى حرب السبع السنين ( ١٧٥٦ — ١٧٦٣ ) فحسب ، بل انها ساهمت فيها وحصات على و بحها منها السبع السنين ( ١٧٥٦ — ١٧٦٣)

بطرق غير مباشرة أيضا . لأنه في الحين الذي كانت فيه جيوش أوربا تنهك قواها وتستنفد موارد بلادها في قتال مباشر . كانت أقسام صغيرة من الجنود المرسلة من انجلترا تستغل ذلك الضعف لفائدتها بأن أوجدت الامبراطورية البريطانية . وفضلا عن ذلك فان حصول بروسيا على صلح غير حاسم بدلا من صلح مذل ، وهي مشرفة على التضعضع ، كان الفضل قيه لزحزحة قوة فرنسا الهجومية زحزحة غير مباشرة بسبب ما حل بمستعمراتها من الكوارث ، وزحزحة "التي كان في نية روسيا أن تنزلها ببروسيا ، بسبب وفاة زوجة القيصر فان سلسلة الانتصارات الباهرة الكثيرة التي أحرزها فردريك الأكبر في المعارك لم يكن من نتائجها الا أنها تركنه وقد تجرد من موارده بوجه التقريب ، فأصبح في سنة ١٧٦٢ عاجزا عن موالاة المقاومة .

وعلى ذلك فليس في الحملات الأو ربيــة التي توالت وراء بعضها بعضا بيز\_ الجنود الأوربية في هـذه السلسلة الطويلة ما يسمى حاسمًا بحق ، سـواء في نتابجها العسكرية والسياسية ، الاحملة و كويبك ". وهذه الحملة لم تكن أقصر الحملات أجلا فحسب. بل انها وقعت في مسرح ثانوي . فكما أن الاستيلاء على ووكويبك "والتغلب على السيادة الفرنسية ود بكندا " صارا في حيز الامكان بفضل المقدرة على الاقتراب غير المباشر المؤسس على الاسترا بيجية العظمى ، المتوفرة في القوة البحرية ،كذلك كان الحسم والفصل في الحملة من وجهــة مجراها الحربي راجعا الى الاقتراب الاستراتيجي غير المباشر . وفضلا عن ذلك فات الدرس المستفاد له مغزى أكبر بسبب أن هـذا الاقتراب غير المباشر الذي يظهر أنه محفوف بالأخطار لم ينتهج الا بعد أن أخفق الاقتراب المباشر الى خط نهر و المونتمورانسي " بخسائر فادحة في الانفس وأكثر منها في القوة المعنوية . وانصافا وواووافَّ لا بد من التنويه بأنه لم يستسلم لهذا الاقتراب المباشر الا بعد أن فشل الطعم الذي ألقاه للعدو ــ من ضرب ووكو يبك" بالمدافع وتعريض أقسام منفصلة في "وينت ليفي "وبالقرب من شلالات ومونتمورانسي " ـــ في استدراج الفرنسيين للخروج من موقعهم القوى . على أن هناك درسا يستفاد من اخفاق هــذه الوسائل متى قورنت بالنجاح الذى صادفته أخيرا المخاطرة بانزال جنوده الى البرعلى مؤخرة الفرنسيين صعدا من و كويبك " . فاستدراج العدو لم يكف . وكان من الضرورى أن يجره الى الخارج. وكذا أيضا اخفاق الهجات الكاذبة التي حاول وو وولف " بها أن يهي اقترابه المباشر . فان تضليل العدو لم يكن كافيا. فلا بدمن تحويل أفكاره – وذلك معناه الجمع بين مخادعة عقل العدو ، وحرمانه مرب حرية التحرك ليقوم بعمل مضاد ، وانتشار جنوده . ومع أن حركة و وولف " النهائية كانت تظهر للناظر اليها سطحيا انها آخر رمية يلقيها المقامر ، فأن كل هــذه الشروط قد توفرت فيها – وكانت النتيجة النصر . وحتى عنــد الذين من عادتهم أن يدرسوا التاريخ الحربى من وجهة مقدار القوة المسلحة يظهر أن درجة

ما أصاب القوات الفرنساوية من الزحزحة لم تكن مبررة لدرجة سقوطهم . ولقد كتبت عجالات كثيرة تبين ما كان في استطاعتهم أن يعملوه . وكيف كان يتسنى لهم أن يصلحوا موقفهم . ولكن معركة (وكويبك "هي مثال بارز على صدق القول بأن الحسم يحصل بزحزحة جيش عقليا ومعنويا أكثر مما يحصل بزحرحة جنوده جثمانيا . وهذه النتائج تفوق على التقديرات الجغرافية والاحصائية التي تملا تسعة أعشار كتاب عادى في موضوع التاريخ الحربي .

ولكن اذا كان المجرى الرئيسي لحرب السبع السنين في أو ربا لم يكن ثابتا في سيره ، كما يدلنا التاريخ ، بالرغم من كثرة الانتصارات التكتيكية ، فان البحث عن السبب أمر يستحق العناية . فاذا كان عدد أعداء "فردريك" هو التفسير المعتاد لذلك فان جملة ماأحرزه من المزايا يقابله و يزيد عليه بدرجة تجعل هذا التفسير غير واف . فعلينا اذن أن نتعمق في البحث .

و ففردريك "مثل " الاسكندر "و و نابليون "وعلى عكس " مارلبورو "كان غير مقيد بالمسئولية ولا بالحدود الملزم بهما الاستراتيجي بالمعنى الصحيح . وكان يجمع في شخصه وظائف الاستراتيجية والاستراتيجية العظمى . وفضلا عن ذلك فان اجتماعه بجيشه على الدوام بصفته ملكا أمكنه من إعداد وسائله والتوسع فيها لتلائم الغاية التي يختارها . ثم ان قلة القلاع نسبيا في مسارح حربه كان ميزة أخرى له .

ومع أن " فردر يك " كان يواجه دول الائتلاف المكون من النمسا، وفرنسا، وروسيا، والسويد، وسكسونيا وليس له حليف سوى المجلم فانه كان متفوقا على أعدائه من حيث عدد الجنود الموجودة فعلا من أول الحرب الى منتصف الحملة النانية. وزيادة على ذلك كانت له ميزتان عظيمتان الأولى آلته التكتيكية (جيشه) التي كانت تفوق آلة أى عدو من أعدائه. والثانية مركزه المتوسط وهذا المركز مكنه من ممارسة ما يسمى عادة استراتيجية "الحطوط الداخلية" فيتزل ضرباته من مركزه المتوسط الى الخارج موجها اياها الى احدى القوات الموجودة على المحيط. و ينتفع بأقصر مسافة فيسير للاحتشاد ضد احدى قوات أعدائه قبل أن تستمد العون من الآخر. فبحسب الظاهر يلوح أنه كلما بعدت بعض هذه القوات المعادية عن بعض سهل الحصول على نجاح حاسم. وهدف حقيقة لاشك فيها متى روعى الإمداء متباعدة بعضها عرب بعض بمسافات كبرة يكون كل منها فيسه كفايته و يميل لأن يتوطد بالضغط. واذا كانت منضمة معا فانها تميل الى الاتحاد "و يصيركل منها عضوا يتوطد بالضغط. واذا كانت منضمة معا فانها تميل الى الاتحاد "و يصيركل منها عضوا من الآخر" وتعتمد كل منها على الأخرى بالتبادل عقليا، ومعنويا، وماديا، فتتأثر عقول القادة بعضها ببعض والتأثيرات الأدبية سريعة الانتقال من شخص الى آخر. حتى انه يبق من السهل أن حركات كل قوة تعوق حركات القوات الأخرى أو تفكك نظامها. وعلى ذلك من السهل أن حركات كل قوة تعوق حركات القوات الأخرى أو تفكك نظامها. وعلى ذلك

فان كان الوقت والمسافة عند الخصم أقل مما يلزمه للقيام بعمله ، فان نتائج زحزحته تظهر بدرجة أسرع وأسهل. وأيضا عندما تكون القوات متقاربة بعضها من بعض فان مجرد تحول اقتراب العدو من واحدة منها قد لا تتوقعه الأخرى وحينئذ يصير فى الحقيقة اقترابا غير مهاشر بالنسبة لها. وعلى النقيض من ذلك اذا كانت القوات متباعدة بعضها عن بعض بمسافات كبيرة يتوافر لديها الوقت للاستعداد لملاقاة الضربة الثانية التي يريد الجيش الذي يستغل مركزه المتوسط انزالها أو للتفادى منها.

فاستخدام ووالخطوط الداخلية "كما استخدمها ومارلبورو" في سيره الى نهر الدنوب هي صورة أخى للاقتراب غير المباشر . ولكن ولو أنه اقتراب غير مباشر بالنسبة للقوات المعادية بأجمعها فانه ليس كذلك بالنسبة للقوة التي هي الهدف المقصود فعلا الا أذا أخذت على غرة منها . والا فلا بد من اتمامه باقتراب غير مباشر آخر -- للغرض نفسه .

وكان فردريك يستخدم مركزه المتوسط داتما ليحشد جنوده ضد جزء من العدو . وكان دائما يستخدم تكتيكات الاقتراب غير المباشر . و بهذه الوسيلة فاز بانتصارات كثيرة . على أن اقترابه التكتيكي غير المباشر كان من نوع هندسي لا من نوع مؤسس على دراسة علم النفس المي لم يسبقه تمهيد من نوع صور المفاجأة التي هي أكثر دهاء والتي كان وسيبو ميل اليها الكانت مناوراته ضيقة النطاق وان كان تنفيذها يشف عن المهارة . فقد يكون العدو عاجزا عن تلقي الضربة لقلة مرونة تشكيلاته . ولكن الضربة ذاتها لم تكن غير منتظرة عند العدو .

ففى '' پراج '' ابتدأ الافتراب بصورة غير مباشرة ولكنه صار مباشرا قبل أن تتم المناورة ولم يرجح كفته في المعركة الا وصول فرسان '' تسايتن '' الذين كانوا داروا دورة شاسسعة . ولم يكن وصولهم منتظرا عند النمساويين . وفي '' كولن '' كانت المناورة ضيقة بدرجة أن جنود فردريك لما ضايقتهم النيران غيروا طريق سيرهم وهجموا هجوما مباشرا فأخفقوا بعد أن تكبدوا خسائر فادحة . وفي '' روسباخ '' كانت قوة الفرنساويين وحلفائهم ضعف قوة فردريك فاولوا أن يقلدوا مناءرة فردريك ويقابلوه بها . فلم يكن من ضيق المناءرة أن أشعره بها في وقت كاف فحسب ، بل ان افتراضهم ، على عجل ، أنه كان منقهقرا قبل ضسياع الوقت أدى بهم الى تشتيت أفكار جنودهم و '' تحويلها '' لكى يلحقوا به حتى انه لما قام بناورة مضادة ليقع على جناحهم الأبعد ، لا ليقابلهم وجها لوجه ، تزحزحوا حالا . وهنا أحرز فردريك افترابا حقيقيا غير مباشر بواسطة المفاجأة . وليس فقط بواسطة خفة الحركة . وقسد فردريك افترابا حقيقيا غير مباشر بواسطة المفاجأة . وليس فقط بواسطة خفة الحركة . وقسد تعيل وجريح أوقع بالعدو خسارة ٥٠٠٠ ومندى بين قتيل وجريح أوقع بالعدو خسارة ٥٠٠٠ ومند جيشا يبلغ عدده موري عمار هذا النصر قتيل وجريح أوقع بالعدو خسارة في المعارك السابقة حالت بينه و بين جني ثمار هذا النصر كان قد استنفد قوته بدرجة كبيرة في المعارك السابقة حالت بينه و بين جني ثمار هذا النصر كان قد استنفد قوته بدرجة كبيرة في المعارك السابقة حالت بينه و بين جني ثمار هذا النصر كان قد استنفد قوته بدرجة كبيرة في المعارك السابقة حالت بينه و بين جني ثمار هذا النصر كان قد استنفد قوته بدرجة كبيرة في المعارك السابقة حالت بينه و بين جني ثمار هذا النصر

بالكامل. وصار عليه الآن أن يعالج الجيش النمساوى الذي عجز عن تسوية حسابه معه في و پراج " و در كولن " . ومع أنه فاز في در لو يثن " فان النصر الذي أحرزه فيها بواسطة اقتراب باهر ؛ وإن كان غير مباشر في ظاهره ، كلفه ما لا طاقة له به . وعلى هذا المنوال استمر استخدام فردريك '' للخطوط الداخلية '' في سينة ١٧٥٨ وكان الطالع يزداد عبوسا . فابتدأ باقتراب غير مباشر حقيقي ، بأن سار أمام جبهة النمساويين واجتاز جناحهم حتى وصل انى " أولمتس " أى مسافة ٢٠ ميلا في أراضي العدو. ولم يتقهقر حتى بعد أن ضاعت له قافلة نقل عظيمة كانت تحمل مؤنا ، بل استمر في سيره مجتازا در بوهيميا " دائرا حول مؤخرة النمساويين الى أن دخل قاعدتهم المحصنة و كونيجراتس". ولكنه صار الآن ملزما مرة أخرى لأن يتحمل غرم الفرص التي أضاعها في وويراج" و ووكولن" لأن ووالآلة البخارية الساحقة" الروسية كانت الآن قد استعدت وتقدمت سائرة الى وديوزن " في طريقها الى وويرلين ". فقر قرار فردر يك على أن يتجاوز عن اكمال حملته البوهيمية ويسير شمالا لوقف الروسيين. وقد نجح في ذلك الا أن وفتسورندورف"كانت وفيراج" أخرى ولعبت فرسان وفسيدلتس" دور الملاك الحارس وهو الدور الذي سبقأن لعبه ووتسايتن " بصورة غير مباشرة. وعلى ذلك اضطر فردر يك لأن يترك الروسيين وشأنهم ايستعيدوا قواهم وقفل راجعا للفاء النمساويين . وقد قل رأس ماله في الرجال أكثر مماكان – فلاقاهم في وفهوخكرش" وكانت جنوده لم تزدد نقصا فحسب بل انه لاقي الهزيمة بسبب تجاوزه الحد في الثقة بأن خصمه النمساوي القديم وداون؟ لا يبادره بقوته الانشائية مطلقا (أي انه لا يكون البادئ بالعمل) . وعلى هذه الصورة فوجئ فردر يك مفاجأة مزدوجة وحوصر ليلا فلم ينجه من الهلاك سوى فرسان وتسايتن" اذ أبقوا ممرا مفتوحاً ليتقهقر منه . وعلى هذا المثالُ استمرت الحرب في سمنة ١٧٥٩ وفردر يك آخذ في التسدهور . وفي "و كويززدورف" لاقي أشــد هـزيمة عـرفها في حياته ، على يد الروسيين . ولاق في "ماكسن" هزيمة أخرى من وداون" – وهذه أيضاكانت بسبب وضع الثقة فى غير موضعها \_ ومن ذلك الحين لم يعمل شيئا سموى مقاومة العدو مقاومة سلبية بسد الطريق أمامه . على أنه في الوقت الذي كان فيمه نجم بروسميا آخذا في الأفول كان نجم السعد آخذا في الاشراق في ووكو يبك". وكان النصر الذي أحرزه ووولف" مشجعا لانجلترا ومساعدًا لها على ارسال جنود الى ألمانيا مباشرة . وهذه الجنود عوضت المصائب التي حلت بفردريك بانتصارها على الفرنسيين في ومندن، ومع ذلك فني سنة ١٧٦٠ ظهر ضعف فردريك أكثر مما في أي وقت آخر . واستراح فترة من الضغط الواقع عليه من الشرق بحيلة دبرها بأن أوقع في أيدي الروس رسالة منه منطوقها أن ووالنمساو بين قد انهزموا اليوم هزيمة تامة . والآن لنتجه نحو الروسيين . فافعلوا مااتفقنا عليــه" . ومع أن الروســيين دخلت عليهم الحيلة وتقهقروا فان الهزيمة التي أصابت النمساويين فيما بعـــد في وطورجاو٬٬ كانت نصرا آخر لفردريك من نوع المقامرة . ولما ارتبك فكره من جراء ما أصابه من الخسائر ولم يبق لديه

سوى ٥٠٠٠, ٦٠ جندى . لم يجرؤ على الاشتباك في معركة ، حتى أصبح منقطعا في سليسيا وايس بينه و بين بروسيا اتصال . فن حسن حظه كانت استراتيجية الجيش النمساوى على أشد ما هو معهود فيها من الجمود . ثم ان خدمات مؤخرة الجيش الروسي أخفقت وأصابها العطل كما هي عادتها . وفي ابان هذه الأزمة توفيت القيصرة ( زوجة القيصر ) وجاءت التي أخلفتها فلم تكتف بعقد الصلح بل أخذت أيضا تفكر في معاونة فردريك . و بقيت كل من فرنسا والنمسا مدة بضعة أشهر في حرب متقطعة . على أن قوة فرنسا كانت قد تقوضت بسبب ما حل بمستعمراتها من المصائب ، وأصبحت النمسا فضلا عن فتور الهمة في حالة من الاعياء عجلت عقد الصلح . فكات كل البلاد التي اشتركت في الحرب في غاية الضعف . وهذه السنين السبع عقد الصلح . فكات كل الدماء لم يستفد منها سوى انجاترا .

واذاكان فى حملات فردر يك الكثير من نخبة الدروس فان الدرس الرئيسي منها على ما يظهر هو أنه كان يعتبر الافتراب غير المباشر مسألة خفة فى الحركة فقط بدلا من اشراك خفة الحركة مع المفاجأة . ولذلك فان اقتصاده فى القوى خاب بالرغم مماكان عليه من النباهة والذكاء .

# الباب السابع

#### الثورة الفرنساوية ونابليون بونابرت

انسلخت فنرة الاثين سنة ثم رفع الستار عن ووالحرب العظمى " التي أضاءتها عبقرية نابليون بونابرت ، فكما كانت فرنسا منذ قرن ، كانت في ذلك الحين أيضا الخطر المهدد الذي تألبت عليــه دول أورباً . ولكن مجرى النضال في هذه المرة كان مخالفا لمــاكان عليــه منذ قرن . فان فرنسا الثائرة قد يكون لهاكثيرون من المشاركين لها في احساسها ولكنهم ليسوا حكومات الأمم ، وليسوا هم المسيطرين على قوات دولهم المسلحة . ومع ذلك فانها لما بدأت الحرب بمفردها وهي منفصلة قهرا عن غيرها من الدول كما لوكانت تحمل جراثيم مرض معد تكنت لامن صد المساعي المشتركة التي بذلت في سبيل احماد أنفاسها فحسب ، بل انها بعدأن غيرت صورتها أصبحت تهدد كل بقية أو ربا تهديدا عسكريا متزايدا . وانتهت أخيرا بأن صارت السائدة حربيا على القسم الأعظم من أوربا . والسرفي ذلك يرجع بعضه الى ظروف طبيعية و بعضه الى ظروف شخصية . فأما الأولى فقد نشأت عن الروح الوطنية والثورية التي كانت مستولية على جيوش فرنسا الوطنية . وهي التي أطلقت العنارب للشعور التكتيكي والقوة الانشائية في الأفراد ليحلا محل التدريب الدقيق الذي أصبح غير ممكن مع وجود تلك. وهذه التكتيكات الحديثة السيالة كانت قائمة على أساس بسيط ولكنه حيوى وهو أن الفرنساويين صاروا الآن يمشون ويقــاتلون بسرعة تبلغ ١٢٠ خطوة في الدقيقة في حين أن اعدادهم كانوا ما يزالون محافظين على طريقتهم الأصولية وهي ٧٠ خطوة في الدقيقة . وهذا الفرق الأساسي في الوقت الذي سبق ما قدمه العلم الميكانيكي للجيوش من وسائل التنقل بسرعة تزيد على سرعة السير على الأقدام ، صير سرعة انتقال قوة انزال الضربة واعادة حشدها مع "تغيير أوضاع" الوحدات والتشكيلات أمرا في حيزالامكان . وبذا تمكن الفرنسيون ، على قول نابليون ، من عملية ضرب "الكتلة في السرعة" استراتيجيا وتكتبكا .

والظرف الطبيعى الثانى هو تنظيم الجيش الى فرق مستديمة . أى تجزئته الى أقسام كل منها به كفايته ، مستقل بذاته و يعمل على حدة . وهذا التجديد ابتكره و دو دوبروجلى " وكان موجودا حتى قبل الثورة . ولكن فى ذلك الحين ابتكر و كارنو " وجوب تعاون هذه الفرق معا بينما تقوم كل منها بعملياتها على حدة بأن ترمى كلها الى غاية واحد مشتركة وجاء "بونابرت" فتوسع فى هذه الفكرة وتطورت على يديه .

والظرف الثالث ، المرتبط بالثاني ، هو أن فوضى طريقة التموين، وعدم النظام (الضبط والربط) في جيوش الثورة الموروث من طبيعة تكوينها قد صيرا الرجوع الى العادة القديمة

أمرا ضروريا وهى " اعاشة الجنود من البلاد " . فكان توزيع الجيش الى فرق معناه أن هذه العادة كانت تنقصه في الأيام السالفة فيذه العادة كانت تنقص من فعالية الجيش مقدارا أقل مما كانت تنقصه في الأيام السالفة فبينا كانت هذه الأجزاء في الزمن الماضي مضطرة الى التجمع قبل أن تستطيع القيام بعملية ما صارت الآن تؤدى خدمة عسكرية أثناء اعاشتها لنفسها أي اطعام نفسها بنفسها .

وفضلا عن ذلك وفان السير بدون أنقال "كان من شأنه أن يزيد سرعة حركاتها ، و يمكنها من حرية التحرك في البلاد الجبلية أو ذات الغابات ، وكذلك لما كانت لا تستطيع الاعتباد على المخازن والمستودعات وقواهل أى قطر نقل المؤن لتأخذ منها حاجتها من الطعام واللوازم (المهمات) كان الجياع من الجنود والذين بهم حاجة الى الملابس يجدون حافزا يدفعهم للانقضاض على مؤخرة العدو الذي يعتمد على ما لديه من وسائل التموين المباشر .

اما الظروف الشخصية فكان محورها الذى تدور حوله هو عبقرية قائد - نابليون بونابرت - تغذت مقدرته العقلية بدراسة التاريخ الحربي دراسة عميقة وأجال فيه نظره مستقصيا فلما كان متحصنا بهذه الدراسة تمكن من استغلال قوة نظام (أن الفرق "الجديد استغلالا تاما ، وأهم ماأداه نابليون لفن الاستراتيجية ينحصر في ترقية المجال الأوسع لاستخدام الاشتراكات الاستراتيجية ترقية صارت ممكنة بوجود هذا النظام .

أما الدهشة التي سببها فشل الغزو الجزئى الأول الذي حصل في سسنة ١٧٩٢ وهزيمته في والله عن الفرنسيين حقيقة الخطر الذي كان عن الفرنسيين حقيقة الخطر الذي كان يتهدد كلا من فرنسا والشورة فما بعد لأن أول ائتلاف تكون ضد. فرنسا من انجلترا ، وهولندا ، والنمسا . و بروسيا ، واسبانيا ، وسردينيا -- لم يتم الا بعد اعدام لو يسالسادس عشر. ولم تأقي هذه الدول ما لديها من صدق العزيمة وموارد الرجال والمواد في كفة الحرب الا في ذلك الحين . وإذا كانت ادارة الحرب من جانب الغزاة كان ينقهما الارشاد المثمر المقرون بالمهارة ، فان موقف الفونسيين كان يزداد حرجا على تمادى الأيام الى أن تغير الحظ جَفَاء في سنة ١٧٩٤ وأخذ سيل الغزاة يتراجع الى الوراء ، ومن ذلك الحين أصبحت فرنسا هي الجانب المعتدى بعد أن كانت الفريق المقاوم ، فما هي أسباب هذا الجزر بعد المد. من المؤكد أنها لم تكن براعة استراتيجية . ومع كل فان مغزى هذه الحادثة ، . . ما كانت عليه من الابهام وبالرغم من انحصار غايتها في نطاق محدود هو أن الجسم الذي حصل فيها نشأ عن اقتراب استراتيجي لا شك في أنه كان غير مباشر . ففي الحين الذي كان فيه الجيشان الرئيسيان مناضل أحدهما الآخر بالقرب من " ليسل " نضالا تسيل فيه الدماء من غير فصل أو بت ، صدر الأمر لجيش " الموز " الذي يقوده " جوردان " وهو على مسافة بعيدة جدا أن يحشد على مسرته قوة للهجوم و بعد أن يزحف نحو الغرب مجتازا مقاطعة والاردين "يقوم بالعمليات في اتجاه دو لياج " و دو نامور " . ولما وصل دو جوردان " الى دو نامور " عقب سعر جاع فى أثنائه جنوده فكانوا يعيشون على ما يستطيعون الحصول عليه من المؤن أثناء الطريق ، سمع دوى المدافع وجاءته رسالة تخبره بأن الجناح الأبمن من الجيش الرئيسي مشتبك في قتال لا نجاح فيه أمام "شارلووا" ومع ذلك فانه بدلا من أن يحاصر "نامور" تحرك تحو الجنوب الغربي في اتجاه "شارلووا" والجناح الخلفي للعدو ، فأرهب وصوله القلعة فسامت ، على أن الفاهر أن "جوردان" لم يكن يرمى الى غرض أبعد ، وعلى كل حال فان التأثير الأدبى الذي أحدثته هذه الحركة الموجهة الى مؤخرة العدو أباله ما كان نابليون وغيره من جار القادة يسعى اليه كنتيجة مقصودة ، فما كان من "كو بورج" القائد العام لجيش العدو الا أن أسرع بالرجوع في والشرق وأخذ في جمع ما وجده من الجنود في طريقه شم هم بهم على "جوردان" وهومستحكم في متاريس يغطى بها " شارلووا" ، ومع أن القتال الذي نشب بينهما كان عنيفا حتى اشتهر في متاريس يغطى بها " فان الفرنسيين كانت في جانهم تلك الميزة التي لا تقدر وهي ميزة باسم معركة " فلوروس" فان الفرنسيين كانت في جانهم تلك الميزة التي لا تقدر وهي ميزة رخوحة العدو استراتيجيا و جره الى الهجوم بجزء من قوته ، فانهزم هدذا الجزء وعلى أثر هزيمته تقهو الحلفاء .

ولكن لما جاء دور الفرنسيين وكانوا هم الغزاة فانهم بالرغم من تفوقهم العددي عجزوا عن الحصول على أية نتيجة حاسمة في الحملة الرئيسية عبر بهر ود الرين ". وفي الواقع كانت حملة ليست عقيمة الخاتمة فحسب ، بل كانت سيئة العاقبة ــ وذلك نتيجة اقتراب غير مباشر . ففي يوليه سنة ١٧٩٦ لما وجد الأرشدوق ووتشارلس" نفسه مجابها للزحف الذي استأنفه كل من الجيشين المتفوقين عليه وهما جيشا ومجوردان٬٬ و وممورو٬٬ قر قراره بحسب أقواله ، على « أن يقهقرالجيشين (جيشه وجيش وارتنزليبن ) خطوة فخطوة دون أن يتورط في • حركة ثم ينتهز أول فرصة تسنح لضمهما معا لكي يلتي بنفسه على أحد جيشي العدو وهو متفوق عليه أو مساوله على الأقل » . على أن ضغط هذين الجيشين لم يسمح له بفرصة ينفذ فيها هذه الاستراتيجية « الخطوط الداخلية » التي هي عادية ومباشرة الا اذا كانت بفكرة ترك أراضي \_ الى أن تحولت الى اقتراب غير مباشر حقيق بفعل بريجاً دير الفرسان وو نويندرف " الذي قام به من تلقاء نفسه . فإن استطلاع هذاالضابط الذي توسع فيه أراه أن الفرنسيين يقومون بحركة تحول ليتلاقوا بعدها و يتجمعوا على ووارتنزليبن " ليبيدوه . فأرسل الرسالة الالهامية القائلة « اذا شاء سموكم الملوكى أو استطاع أن يرسل ١٢٫٠٠٠ جندى ليزحفوا على مؤخرة جوردان لكان في ذلك ضياعه » . واذا كان تنفيذ الأرشدوق لم يكن بالجرأة التي قامت عليها فكرة مرءوسه فانهاكانت كافية لاحباط حركة الفرنسيين التعرضية . وكان من أثر تقهقر جيش °° جوردان " الذي تمزق شمله ورجوعه بغير انتظام الى نهر وو الرين " وعبوره الى الحانب الآخر ، أن اضطر وقمور و" لأن يترك أعماله الموفقة في وو بافاريا " ويزجع كما رجع هو . ولكن بينها خاب المسعى الرئيسى على نهر " الرين". وخاب ايضا مرة أخرى فيها بعد ، فان الحسم جاء من مسرح ثانوى \_ هو ايطاليا \_ حيث تمكن بونابارت من تحويل حركات دفاعية مشكوك فيها الى اقتراب حام غير مباشر أدى الى اختتام الحرب بالنصر والخطة التي التهجها كانت جاهزة في عقله منذ سنتين حيناكان من ضباط أركان الحرب في هذه المنطقة وصارت بعدها جزءا في نظريته عن الحرب لماكان في باريس . فقد كان كجار المتنبئين يعبر عن أفكاره الحادثة بالأحاجى وكان أتباعه كأتباعهم من عادتهم أن يفسروا هذه الأحاجى على غير حقيقتها . فمثلا قال فيها قال من أقواله المأنورة ، ور بماكان أكثرها مغزى : «مبادئ فن الحرب هي نفس مبادئ الحصار . فيجب فيها تركيز النيران (أى جمعها) في نقطة واحدة في الحرب هي نفس مبادئ المصار . فيجب فيها تركيز النيران (أى جمعها) في نقطة واحدة وبجرد شق ثغرة يختل التوازن . أما الباقي فهو لاشيء » . أما النظرية العسكرية التي أتت بعده فقد وضعت نبرة التوكيد على الشطر الأول من هذه العبارة بدلا عرب الشطر الثاني . وعلى الخصوص على كامة « نقطة واحدة » بدلا من «التوازن » فالأول لا يخرج من كونه كناية ، في حين ان الناني يعبر عن النتيجة النفسية التي تحقق « ان الباق لاشيء » . وهذا التوكيد يشاهد في الحيرى الاستراتيجي لحملاته الحربية .

أما لفظة « نقطة » فقد بلغت بها الحالة أن أصبحت منشأ ارتباك كثير وجدل أكثر. فطائفة تقول ان الذي يقصده نابليون هو أن الضربة المركزة يجب أن توجه الى أقوى نقطة لدى العدو بحجة أن هذا، وهذا وحده، هو الذي يكفل النتائج الحاسمة . لانه متى انكسرت مقاومة العدو الرئيسية فان انكسارها يسرى على أية مقاومة أقل منها . وهذا القول يغفل عامل الكلفة كما يغفل الواقع ، وهو أن المنتصر قد يكون من الضعف في درجة لا يستطيع معها استغلال ما ناله من الفوز — حتى ان المقاومة التي هي أعل قد تنطلب قوة مقاومة أعظم مما تطلبته المقاومة الأصلية . والطائفة الأخرى وهي المتشبعة بفكرة الاقتصاد في القوة أكثر من الفريق الأقل ولكن بدرجة محدودة فيما يختص بالتكاليف الأولى فقط ، (هذه الطائفة تقول ان الغرض المقصود يجب أن يكون هو أضعف نقطة عند العدو ، على أن النقطة التي يظهر أنها تركت في حالة ضعف تكون عادة تركت كذلك لبعدها عن أي شريان حيوى أو أي مركز حساس ، أو أنها تترك ضعيفة قصدا لتجر العدو الى شرك منصوب .

وهنا أيضا نجد التفسير في الحملة التي نفذ فيها نابليون هذا القول فعلا . وفيها يتضع بجلاء أن الذي قصده نابليون ليس في الحقيقة كامة «نقطة» بل «مفصل» أي نقطة الاتصال . وأنه في هذه المرحلة من مراحل حياته العسكرية كان متشبعا بشكرة الاقتصاد في القوة بدرجة لا يستطيع معها التفريط في قوته المحدودة فيستخدمها كالمطرقة يطرق بها نقطة العدو القوية . أما المفصل فهو حيوى من جهة . وعرضة للا ضرار من جهة أخرى .

وفي ذلك الحين ايضا قال نابليون عبارة أخرى اعتبرت فيما بعد مبررا لأكثر الطرائق تهورا وطيشا وهي تركيز الجهود ضد قوات العدو المسلحة الرئيسية ، تلك هي قوله : "النمساهي العدو الكبير فتي سحقت النمسا سقط كل من ألمانيا ، وأسبانيا ، وأيطاليا من تلقاء نفسها ، فيجب علينا ألا نتفرق ، بل تركز هجومنا "، غير أن تنفيذه لهذه الفكرة يبين لنا أنه لم يقصد بها الهجوم على النمسا مباشرة ، بل قصد بها اقترابا غير مباشر عن طريق أيطاليا ، وحتى في هذا المسرح الثانوي جعل هدفه ضرب الشريك الأصغر وهو جيش سردينيا ، واخراجه من الحرب قبل أن يلتفت الى الشريك الأكبر .

وكان بونابارت في "رفييرا" و "جنوا" ، والنمساويون والسردينيون على الجانب الآخر من الجبال الواقعة شمالا ، فربح بونابارت الميزة الافتتاحية ، وكان الفضل في ذلك للحظ والتصميم سواء بسواء ، وعلى كل حال فان ذلك لم ينقص من مغزاها ، فانه غرر بالنمساويين فحولهم الى جهة الشرق و بالسردينيين فحولهم الى جهة الغرب ، ثم أنزل ضربته بالمفصل ، أى مكان اتصال الجيشين ، الذي أصبح ضعيفا ، ثم ضغط النمساويين فأرجعهم مرة أخرى نحو الشرق فتوافر لديه الوقت والمسافة اللازمين لحشد جنوده نحو الغرب ضد السردينيين ، "فاختلت الموازنة" فكان لذلك من التأثير النفساني على السردينيين أكثر من تأثير الحزيمة المادية فرفعوا أصواتهم طالبين عقد هدنة أخرجتهم من الحرب .

فأصبح الآن متفوقا على النمساويين عددا وهم بمفردهم ( ٣٥,٠٠٠ مقابل ٢٥,٠٠٠) . فهل هو زحف عليهم مباشرة ؟ كلا ، فانه فى اليوم التالى لعقد الهدنة مع السردينيين اتخذ "ميلانو" غرضا له ، غير أن طريقه اليها غير المباشركان طريق "تورتونا" و "بياشنزا" أو هو الطريق الموصل الى مؤخرتها فى الحقيقة ، و بعد أن خدع النمساويين وجعلهم يحتشدون فى "فالنزا" لمقاومة زحفه المنتظر شمالا — بشرق ، سار شرقا بدلا من سيره على طول الشاطئ الجنوبي انهر "البو" ، و بذا عند ما وصل الى "بياشنزا" كانقد دار حول كل خطوط المقاومة التي كان في امكان النمساويين أن يهيئوها ، غير أن عدم وجود معدات انشاء الجسور (قطر الكاري) معمه أخره في "بياشنزا" حينا اتجه شمالا ، فأسرع النمساويون بالرجعة ونجوا والتجاوا الى "مانتاو" وصربع القلاع المشهور قبل أن يتمكن بونا بارت من استخدام نهر "الادا" لسد خط رجعتهم ، وحتى في هذه الحالة كان قد استولى على "ميلانو" وسهول لومبارديا العنية واكتسبها بلا ثمن لجنوده الذين كانوا جياعا عراة .

و بعد ذلك أنف وترفع عن الزحف نحو النمسا مباشرة التي هي العدو الرئيسي ، كماكانت تستوجبه الدواعي العسكرية الأصولية ، ثم أبي أن يسير الى ايطاليا الوسطى امتنالا لأمر (الديركتوار) الذي صدر له ، لأسباب سياسية ، و بدلا من هذا أو ذاك وفق بين الغاية التي يقصدها والوسائل التي لديه توفيقا يشف عن الدهاء واستخدم ومانتا" و بمثابة طعم لجرقوات الانقاذ

النمساوية التي كانت تتوارد على التوالى . وابعادها عن قاعدتها لتقع في يده . ومما هو جدير بالذكر أنه لم يستحكم في متاريس ينشئها في موقع ساتركماكانت عادة القادة التقليدية . بل أبتي قوانه جوالة خفيفة الحركة متخذة من الأوضاع مجموعات طليقة الارتباط مترامية الأبعاد يستطاع حشدها في أي اتجاه كان . ففي أول محاولة قام بها النمساويون لخــــلاص وممانتاو" تعرضت طريقة وفربونا بارت" لخطر بسبب عدم رغبته في ترك حصار ومانتاو" والنجاوز عنه. ولذلك فهو لم يتمكن من استخدام خفة حركاته للتغاب على النمساويين في ود كاستليوني " الابعد أن تخلص من هذه الربطة. وفي ذلك الحين صدرله أمر (الديركتوار) بالزحف واجتياز مقاطعة التيرول" والتعاون مع جيش "الرين" الرئيسي . فانتفع النمساو يون بهذا الزحف المباشر وانسلوا متجهين شرقا بكتلة قوتهم مجتازين وادى ووسوجانا " وهبطوا سهل فينيسيا (البندقية) ثم اتجهوا غربا الى وممانتاو" . على أن بونابارت بدلا من موالاته الزحف نحـو الشمال . أو رجوعه ليحرس وممانتاو، انقلب وراء النمساويين وطارد ،ؤخرتهــم مطاردة حارة من خلال الجبال . ويذلك أجاب على اقتراب العدو غير المباشر بمثله ولكن اقترابه هو كان له غاية حاسمــة ، في حين أن الآخركانت غايته محدودة . فلحق مؤخرتهم وسحقها في ووباسانو" ولما برز الى سهل فينيسيا متعقبا بقيتهم كان مما هو جدير بالذكر أنه أرشد المطاردين الى الحيلولة بين العدو "وتريستا" ، وقطع خط رجعتهم الى النمسا . وأن لايمنعوهم من المسيرالى ومانتاو". وبهـذه الوسيلة انضموا الى الموجودين بمستودع "بونابارت" في وممانتاو". عُبِس هذا المقدار من رأس مال النمسا العسكرى اضطرها الى البذل من جديد . وفي هذه المرة ، وهي ليست المرة الأخيرة كان من شأن اقتراب تكتيكات "بونابارت" اقترابا مباشرا، ان جعل اقترابه الاستراتيجي غير المباشر في خطر بعد ان صادف نجاحاً . فلما قرب النمساو يون من وفيرونا" وهي المركز الذي كارب يحرس منه "مانتاو" ألق بنفسه على طليعة قولاتهـــم الرئيسية فصدته صدة عنيفة. ولكنه بدلا من أن يتقهقر اختار القيام بمنارة متسعة ،منطوية على الجرأة ، حول جناحهم الجنو بي ليأتي على مؤخرتهم . وقد زاد الخطر على مناورته بسبب المستنقعات ومجارى المياه التي أخرت سيره . ولكن اتجاهها ،على الأفل، أوقع العدو في حيرة . ولما كانت كفتا المعركة معلقتين بالميزان في واركولاً ، لجأ بونابارت الى حيلة تكتيكية حاسمة، ندر أن استعملها — هي أنه أرسل بضعة من نافخي الأبواق (بروجية) الى مؤخرة النمساو يبين لينفخوا نوبة الهجوم. وبعدها ببضع دقائق اندفعت الجنود النمساوية التي كانت ثابتة القدم في القتال، وانسابت كالسيل لاجئة للفرار، و بعد ذلك بشهرين فيناير سنة ١٧٩٧ حاول النساويون المرة الرابعة والأخيرة أن ينقذوا "مانتاو"، ولكنها خابت في "ريفولى" حيث أدت جنود بو البارت بتشكيلها المؤلف من مجموعات غير مرتبط بعضها ببعض،عملها على وجه يكاديبلغ غاية الدقة، فكانت كشبكة منتشرة . أركانها مثقلة بأحجار . متى اصطدمها قول من قولات العدو انضمت حول

تقطة الضغط واصطدمت الأحجار ببعضها على العدو . وهذا التشكيل الواقى لنفسه بنفسه الذي يصير تشكيلا هجوميا مركزا عند الاصطدام كما مربيانه ، كان نقيجة ترقية بوالبارت لنظام الفرق الحديث الذي بموجبه ينقسم الجيش دائما الى أجزاء يتحرك كل منها مستقلات غيره ، بدلا من بقائه كانة واحدة كما كان سابقا ، تنفصل عنه الأقسام الصغيرة موقنا فقط . أما تشكيل المجموعات في حملات بونابارت الايطالية فقد صار عبارة عن "مربعات الأورط" التي تطورت بدرجة أرق ، ثم حل الفيلق محل الفرقة في حروبه التي جاءت بعدها ، ولكن بالرغم من أن هذه الشبكة كانت هي الوسيلة التي سحقت جناح النمساويين الذي كان يقوم بالمناورة فان ثما يستحق التنويه هو أن قهر مقاومتهم الرئيسية جاء من جرأة بونابارت وارساله الايا واحدا مؤلفا من . . ٢ جندي فعبر بحيرة " جاردا " في القوارب واستقر على خط رجعه جيش بأ كله ، فعند ذلك سلمت " مانتاو " ، ثم ان النمساويين الذين أضاعوا جيوشهم في المجهود الذي بذلوه لانقاد هذا الباب الخارجي لبلادهم اضطروا الآن ، ولا حيلة في يدهم ، العهود الذي بذلوه لانقاد هذا الباب الخارجي لبلادهم اضطروا الآن ، ولا حيلة في يدهم ، أن يراقبوا اقتراب " بونابارت" السريع من الباب الداخلي المجرد من وسائل الدفاع ، فادي هذا الحال الي اغتدمن نهر " الربا الصلح من النمسا بينها كانت الجيوش الفرنسية مازالت لم تتجاوز الحانب الآخر من نهر " الربا" الا ببضع أميال ،

وفى خريف سنة ١٧٩٨ تكوّن الائتلاف الثاني من الروسيا ، والنمسا ، وأنجلترا ، وتركيا ، والبرتغال ، ونابولي ، والبابا ، لفك قيود معاهدة هذا الصلح . وكان بونابارت غائبا في مصر ولما عاد كانت فرنسا قد أفل نجم سعدها . فكانت جيوش الميدان ناقصة نقصا كبيرا ، وكانت الخزينة خاوية . وأفواج المجندين آخذة في التناقص . أما و بونابارت " فانه بعد أن قلب الديركتوار على أثر عودته وصار أول قنصل فانه أمر بتشكيل جيشمن الجنودالاحتياطية في ود ديجون " يتألف ممن يستطاع جمعهم من الجنسود الموجودين بأرض الوطن. فهل هو استخدم هذا الجيش لتعزيز مسرح الحرب الرئيسي والجيش الرئيسي على نهر "الرين"؟ كلا. فانه بدلا من ذلك رسم خطة هي أكثركل اقتراباته غير المباشرة جراءة – هي حركة كاسحة على قوس مهول تصل الى مؤخرة الجيش النساوي بايطاليا . فان هـذا الجيش كان قد طرد الحيش الفرنسي الصغير «جيش ايطاليا» وأرجعه إلى الحدود الفرنسية بوجه التقريب ثم حجزه فى الركن الشمالى الغربي من ايطاليا. وكان بونابارت ينوى أن يجتاز <sup>ور</sup>سو يسرا"الى <sup>ور</sup>لوسيرن" أو "زوريخ" ثم يهبط الى ايطاليا في مكان يبعد نحو الشرق بعد ممر "سان جوتارد" بل و بعـــد التسيرول . غير أن أخبار مضايقة جيش ايطاليا مضايقة شديدة أدت به لأن يسلك طريق ومان برنار" الذي هو الطريق الأقصر . وعلى ذلك فانه لما برز من جبال و الألب " في وَوَايِفُرِياً'' في آخر أسبوع من شهر ما يو سنة ١٨٠٠ كان ما يزال على جبهة الجيش التمساوي الحقيقية . فبدلا من أن يندفع نحو الجنوب الشرق لنجدة وو ماسينا " مباشرة اذ كان منحبسا

فى "حنووا" ، أرسل حرسه الأمامى جنوبا الى "فشيراسكو" ثم استترهو بنفسه ومعه الجيش الزئيسي وراء هذا «التحويل» وتسلل نحو الشرق الى "ميلانو" . وعلى ذلك فانه بدلا من أن يزحف لملاقاة العدو «فى موقعه الطبيعي» ، اتجه نحو الغرب فى "الساندرية" وتوصل الى «موقع طبيعي» يعترض مؤخرة النمساوين — وذلك هو الحاجز الاستراتيجي الذي كان الغض الافتتاحي فى أشد مناوراته خطرا على مؤخرة العدو . لأن هذا الموقع بما فيه من الموانع الطبيعية له مركزا أمينا يستعد منه لتلق العدو بين ذراعيه ، ذلك العدو الذي يكون ميله «الطبيعي» حينا ينقطع عليه خط رجعته وتموينه أن ينقلب راجعا نحوه فى جماعات صغيرة بحكم العادة . وقد كانت هذه الفكرة ، فكرة الحاجز الاستراتيجي ، أعظم ما قدمه بونابارت لاستراتيجية الاقتراب غير المباشر .

وفى وفميلانو" كان قد سد أحد طريق رجعة النمساويين . والآن بعــد أن مدّ حاجزة جنوبي نهر البو" حتى مضيق السترادللا" فانه سدّ الطريق الآخر . على أن فكرته هنا كانت قد تجاوزت حدود وسائله في ذلك الحين بعضالتجاوز . لأنه كان لديه ٣٤٠٠٠ جندي فقط و بسبب عدم رضاء ومورو" تأخر وصول الفيلق البالغ عدده ١٥٫٠٠٠ جندى الذي كان ووبونابارت "أمر جيش والرين" بارساله اليه عن طريق وسان جوتارد" . فازداد القاق من جراء رقة هذا الحاجز . وفي ذلك الحين سلمت ووجنووا، فزال بسقوطها العامل ووالتابت، ثم ان عدم التأكد من الطريق الذي قد يسلكه النمساويون الآن ، وخصوصا الخوف من أنهم قد يقون محصورين في "جنووا" حيث تستطيع البحرية البريطانية تجديد تموينهم كانا سببا في ضياع قدم كبير من الميزة التي كان حصل عليها . لأنه قدّر لأعدائه من القوة الانشائية أكثر مما لهم . فترك وموقعه الطبيعي "في واسترادللا" وإندفع نحو الغرب ليستطلع طلعهم. ويقطع الطريق من والساندريه" الى وجنووا" . فباغته العدو في ظرف ايس في صالحه ولم يكن معه اذ ذاك الاجزء من جيشه حينها خرج النمساويون من و﴿ الساندرية " فجأة وزحفوا لملاقاته في سهول وفمارنجو" (في ١٤ يونيه سنة ١٨٠٠) و بقيت المعركة بينهما في شكمدة طويلة وحتى حينًا رجع القسم الذي كان تحت قيادة "دسيه" الذي كان أرسل الى طريق "جنووا" لم يزد التأثير عن أرجاع النمساويين الى الوراء . على أن موقع بونابارت الاستراتيجيي ظهر تأثيره ومكنه منانتزاع هدنة من القائد النمساوي الذي خارت قواه المعنوية، من شروطها جلاء النمساويين عن وولومباديا" ورجوعهم إلى ما وراء نهر والمنشيو" . ومع أن الحرب استؤنفت واستمرت متقطعة وراء والمنشيو" فان رد الفعل الذي أحدثته معركة وممارنجو" ظهرت آثاره قي شروط الهدنة التي اختتمت بها حرب الائتلاف الثانية بعدها نستة أشهر .

و بعد انقضاء عدة سنين في صلح منءزع ارتفع الستار الذي كان أسدل على حروب الثورة الفرنساوية عن فصل جديد — هو الحروب النابليونية . ففي سنة ١٨٠٥ تجع جيش نابليون

البالغ عدده . . . , . . . . . . . في "بولونيه" مهددا بالهبوط على الشاطئ الانجليزي ، واذا هو يتجه فجاءة نحو نهر ود الرين" بالسمير الجبرى . ولم يتأكد بعد ، ما اذا كان نابليون ينوى غزو بلاد الانجليز مباشرة بصورة جدية . أو أن تهديده كان مجرد الحركة الأولى في افترابه الى النمسا اقترا با غير مباشر . فكان حسابه أن النمساويين يرسلون جيشا الى " بافاريا" ، كما هي عادتهم . لسد منافذ الخروج من الغابة السوداء . وعلى هذا الأساس رسم خطة مناورته المتسعة النطاق للالتفاف حول جناحهم الشمالي عبرنهر (والدنوب" ومنه الى نهر (﴿ اللخ ﴾ ـــ الذي هو الحاجز الاستراتيجي الذي ينوي ايجاده ليعترض مؤخرتهم. فكان تكرارا لمناورة "استرادللا" ، في نطاق أعظم . وقد أكد ذلك نابليون نفسه لجنوده . وفضـــلا عن ذلك فان تفوقه في القوة مكنه من نحويل هذا الحاجز بجرد تأسيسه الى حاجز متحرك . وهــذا الحاجز بتضييقه على مؤخرة الجيش النساوى أدى الى تسليمه في و أولم " تسلما يكاد يكون دون سفك دماء . وبعد أن أجهز نابليون على هــذا والشريك الأضعف" اضطر أن يعالج الجيش الروسي الذي كان تحت قيادة و كوتوزوف" الذي كان قد وصل اذ ذاك الى نهر والإن بعد أن اجتاز بلاد النمسا وجمع أقساما نمساوية صغيرة . وكان هناك اذ ذاك تهديد آخر يقل قربا عن تهديد الروس . ذلك هو عودة الجيوش النمساوية الأخرى من ايطاليا ووالتيرول؟ . وفي ذلك الحين صار حجم قوات نابليون ، لأول مرة وان لم تكن الأخيرة ، مما يسابه راحة البال . فان المسافة الكائنة بين نهر الدنوب والجبال الواقعة الى الجنوب الغربي كانت تضيق بجيوشه الجرارة لدرجة تعوق اقترابه من العدو محليا اقترابا غير مباشر . ولم يكن لديه وقت كاف للقيام بحركة متسعة النطاق كمناورته في وو أولم " . غير أنه طالما أن الروس يبقون على نهر وو الإن " فهم فى «موقع طبيعى» لا يدرأون منه عن الأراضي النمساوية فحسب ، بل يكونون بمشابة وقايةً تستتر وراءها الجيوش النمساوية الأخرى وهي قادمة من الجنوب مخترقة وفركارنثيا" لتنضم اليهم فيتعاونون معا على اقامة سد منيع يقاوم نابليون . فلما رأى نابليون نفسه أمام هذه المسألة قام . ملسلة من التغييرات الدالة على منتهى الدهاء في الاقتراب غير المباشر . فكانت غايته الأولى دفع الروس الى جهة الشرق بقدر ما في امكانه حتى يفصلهم عن الجيوش النساوية التي كانت عائدة إذ ذاك من ايطاليا . وعلى ذلك بينها كان هو يزحف نحو الشرق تمــاما في اتجاه و كوتوزوف" وومغينا" أرسل فيلق ومورتبير" ليسير على طول الشاطئ الشهالي لنهر الدنوب. فهذا التهديد الموجه الى مواصلات و كوتوزوف " مع بلاد الروسياكان كافيا لتحريض و كوتوزوف" على التقهقر الميل نحو الشمال الشرق الى وو كرمن " على الدنوب . وعند ذلك بعث نابليون قائده وموراث " ليسرع في سيره قاصدا وفينا "مارا أمام الجبهة الجديدة التي اتخذها وكوتوزوف".

ولما وصل "موراث" الى فينا جاءته تعليمات بالتوجه شمالا نحو "هولا برون". وبهذه الكيفية بعد أن هدد نابليون جناح الروس الأيمن في بادئ الأمرأ صبح مهددا لميسرة مؤخرتهم.

فهذه الحركة وانكانت قد اخفقت فى غصل الروس عن بلادهم وقطع مواصلاتهم اليها بسبب الخطأ الذي وقع فيه " موراث" واتفاقه معهم على عقد هدنة وقتية ، إلا أنها طردتهم فتقهقروا مسرعين نحوالشمال الشرق، أكثر مما كانوا، حتى وصلوا الى ووأولمتس، بالقرب من حدودهم. على أنهم وان كانوا الان قد وتحوّلوا" عن الامدادات النمساوية وابتعدوا عنها ، فانهم ازدادوا قربا من امداداتهم الروسية وجاءهم قسم كبير منها في أولمتس فعلا . فزيادة الضغط عليهم وارجاعهم الىالوراء لاتؤدى الا الى توطيد قوتهم فضلا عن أن الوقت قد أزف وأصبح دخول بروسيا الحرب قريبا . ولذلك فان نابليون لجأ الى وو افتراب " غير مباشر هو اغراء الروس على انتهاج خطة التعرض بأن استعمل الدهاء وتظاهر بمظهر الضعف . فحشد . . . و جندى فى وَرْبِرُونَ '' لمواجهة ٢٠٠٠، من جيش العدق . ومنها بعث أقساما منفصلة نحو أولمتس . ثم انه عزز الاعتقاد بضعفه بأن أرسل وو رسل الصلح " الى كل من قيصر الروسيا وامبراطور النمسا . ولما جازت هذه الحيلة علىالعدة ارتد من أمامه و رجع الى موقع في "أوسترلتز" هيئته الطبيعة للشرك الذي نصبه . وفي المعركة التي نشبت على أثر ذلك استخدم ضربا من أمثلته النادرة في الاقتراب التكتيكي غير المباشر ليستعيض به عن ضعفه العددي الذي كان هو أيضا نادرا في ميدان المعركة . واستدرج العدو لأن يمد ميسرته ليهجم على خط رجعته ثم دار حول مركزه وقابل وو المفصل " الضعيف ففاز بنصر حاسم لدرجة أن امبراطور النمسا طلب الصلح في ظرف ۲۶ ساعة .

ولما النفت نابليون الى بروسيا بعد ذلك ببضعة أشهر ليناقشها الحساب كانت لديه الكثرة العددية بنسبة اثنين الى واحد تقريبا ، اذ كان لديه جيش «عظيم» من وجهتى الكم والنوع ، يقابله جيش ناقص التعليم ذو منظر عتيق مهجور . فكان تأثير هذا التفوق المضمون لنابليون ظاهر الأثر في استراتيجيته وكان لهذا الأثر مفعول أخذ يزداد وضوحا في ادارة حملاه الأخيرة . ففي سنة ١٨٠٦ كان ما يزال يبحث عن مزية المفاجأة الافتتاحية وقد أحرزها . وفي سنة كان قد أسكن جنوده بالقرب من نهر الدنوب ، ومن هناك حشدها على عجل الميجهة الشهال وراء الستار الطبيعي المكون من غابة تورنجن . ثم خرج فحاة من منطقة الغابات و برز الى الأرض الفضاء الواقعة وراءها . واندفعت جنوده وهي بتشكيل «سربعات الأورط» قاصدة قلب بلاد العدق . وبهذه الكيفية وجد نابليون نفسه — لا وضع نفسه — وراء قوات البروسيين . ولما دار دورته ليسحقها في وجينا كان يظهر أنه اعتمد مبدئيا على مجرد قوته الدافعة . أما التأثير الأدبي لموقعه الذي كان فيه فقد جاء عرضا عن غير قصد وان كان من الأهمية مكان .

وكذلك أيضا في الحملة التي قام بها ضد الروسيين في بولندا ، وفي بروسيا الشرقية كان هم نابليون الرئيسي والغاية الوحيدة التي كان يرمى اليها ، على ما يظهر ، دو استدراج عدوه الى الاشتباك في معركة ، انفته بأنه لو تم له ذلك كان في امكان آلته (أي جيشه) أن تتغلب على العدة . على أن ذلك كان على العدة . على أن ذلك كان وسيلة يرمى بها الى توثيق قبضته على العدة حتى يجذبه و يجعله بين فكيه أكثر منه وسيلة لاذابة قوته المعنوية حتى يسهل ازدراده .

فالاقتراب غير المباشر هنا هو وسيلة لتشتيت أفكار العدة وتحويلها الى جهـة غير الجهة المقصودة ، ووسيلة « لجره » من الوجهة المادية أكثر من كونه لتشتيت أفكاره وزحزحته من الوجهة المعنوية .

وهكذا كان يقصد بالمناورة التي قام بها في "بولتوسك" أن يجر الروس نحوالغرب حتى انه متى ذحف شمالا من بولندا يتيسرله أن يقطع خط رجعتهم الى روسية و يفصلهم عنها . ولحن الروس أفلتوا من بين فكيه . وفي يناير ستة ١٨٠٧ تحرك الروسيون نحو الغرب بمحض ارادتهم وتجهين نحوالبقية الباقية من حلفائهم البروسيين الموجودين "بدانتسج" فأسرع نابليون وانتهز هدفه الفرصة لقطع مواصلاتهم مع بروسيا . على أن التعليات التي أصدرها وقعت في أيدى جنود القوزاق فتقهقر الجيش الروسي قبل فوات الأوان . وعند ذلك اتبعهم نابليون في أيدى جنود القوزاق فتقهقر الجيش الروسي قبل فوات الأوان . وعند ذلك اتبعهم نابليون في تكتيكية بحنة وجهها الى مؤخرتهم . على أن العواصف الثلجية تدخلت في أعمال جيشه وأعاقبها فلم يزدرد الروسيين بالرغم مما تكبدوه من الأضرار . و بعد ذلك بأر بعة أشهر كان كل وأعقبها فلم يزدرد الروسيين بالرغم مما تكبدوه من الأضرار . و بعد ذلك بأر بعة أشهر كان كل وأحفين عليها ، في كان من نابليون الا أن أدار "مربعات أورطة" نحو الشرق ليحول بينهم وين " تحويفز برح"التي كانت قاعدتهم القريبة . ولكنه على ما يظهر كان في تلك المرة متشبعا فرية المعركة لدرجة أنه لما جاء بلاغ من فرسانه الذين كانوا يقومون باستطلاع جناح طريقه بأن الروس موجودون في موقع قوى في "فريد لند" . أدار قوته نحوهم وقصدهم في الحال . ففاذ بالنصرالتكتيكي لا بفضل المفاجأة أو خفة الحركة بل بالقوة الهجومية الحض . فاطريقه بأن الروس موجودون في موقع قوى في وشونه لند" . أدار قوته نحوهم وقصده في فالحال . ففاذ بالنصرالتكتيكي لا بفضل المفاجأة أو خفة الحركة بل بالقوة الهجومية الحض .

والذي يفسر ذلك هو حشد كتلة من المدافع في نقطة مختارة طبق تكتيكات المدفعية التي وضعها البيون حديثا . وكان مقدرا لهدف التكتيكات أن تصير القوة الدافعة لآلته التكتيكية أكثر فأكثر على مدى الأيام . وهي وان كانت قد كفلت النصر في وفريد لند كاكفاته مرارا بعدها الا أنها لم تكن ذات أثر يذكر في نجاة الأنفس . ومن الغريب أن مفعول السلطة المطلقة في تجنيد الجنود في سنة ١٨٠٧ – ١٨١٤ وجد له شبيها في سنة ١٩١٤ – ١٩١٨ ومن الغريب أيضا أن كلت هاتين الحالتين كانت مقترنة بطريقة استخدام ضرب المدافع بشدة متناهية .

فهل الذى يفسر ذلك هو أن التبذير يؤدى 'لى الطيش وتجاوز الحد، على نقيض الاقتصاد في القوة من الوجهة العقلية – الاقتصاد الذى يقوم على وسينتين هما المفاجأة وخفة الحركة ؟ هذه الفكرة يؤيدها تشابه النتائج ، كما شوهد في سياسة نابليون .

فقد تمكن نابليون مر. \_ استخدام أبهة النصر الذي أحرزه في "فريدلند" لتعزيز أبهته الشخصية في التغرير بقيصر روسيا وفصله عن رفقائه في الائتلاف الرابع. على أنه جازف حينــذاك بالميزة التي كانت له وأخيرا جازف بامبراطوريته بتجاوزه الحد في استغلاله ذلك الحادث . ذلك أن صرامة الشروط التي وضعها لبروسيا قوضت أركان السلم . أما سياسته مع انجلترا فكانت لا ترمى الى شيء أقل من دمارها . ثم ان اعتداءاته أضافت كلا من اسبانيا والبرتغال انى أعدائه . وانه لجدير بالذكر في هذا المقام أن "الهجات المتقطعة" التي قام بهـــا وصير جون مور " القصيرة الأجل الموجهة الى وبورغوس" ومواصلات القوات الفرنسية في أسبانيا كانت اقترابا غير مباشر فزحزحت خطط نابليون في أسبانيا ومهدت السبيل للثورة الوطنية وأوجدت لها الزمان والمكان لاستجاع قوتها . ومن ثم جعلت شبه جزيزة ودابيريا " شوكة في خاصرة تابليون من ذلك الحين فما بعد . وفوق كل ذلك فان التأثير الأدبي لهـــذه الخيبة التي صادفها نابليون لأول مرة بعد ان كان لا يقاوم ، كان لها معنى خاص . أما نابليون فلم يكن لديه أقل أمل في استرجاع مركزه لأنه رجع بسبب تهديد بروسيا بالثورة والنمسا بدخول الحُرب من جديد. أما تهديد النمسا فقدصار أمرا واقعا . واننائري نابليون في حملة سنة ٩١٨٠٩ يحاول مرة أخرى القيام بمناورة ليصل بها الى مؤخرة العدو فو ولاندسموت و وفينا عير أن نابليون اذا صادفته عوائق أثناء تنفيذه هذه المناورات ينفد صبره ويغامر بافتراب مباشر تتلوم معركة . وهكذا أصابته أول هن يمة كبرى في وأسيرن إسلنج " من جراء ذلك . واذا كان نابليون قد انتقم لها بالنصر الذي أحرزه في وفو واغرام" في نفس النقطة بعد ستة أسابيع فانه دفع ثمنك غاليا فضلا عنأن الصلح الذي أعقبه لم يستقر على أساس ثابت.

### حرب شبه الجزيرة

على أن نابليون توافرت لديه مهلة سنتين قضاها فى معالجة تلك " القرحة الاسبانية" وكا أن تدخل ومور" خيب مساعى نابليون لاخماد نار الثورة فى أوائل مراحلها ، كذلك أءاق ومولئجتون " فى السنين التى أعقبت ذلك كل تدابير علاجها حتى تتيح الجرح ودب فيه الفساد وسرى منه السم الى سائر أجسام النظام النابليونى . نعم ان الفرنسيين كانوا قد تغلبوا وما زالوا يتغلبون على أية قوة نظامية أسبانية . على أن شدة هذه الحزائم جاءت بأعظم الفوائد الهزومين . لانها كفات تحول مساعى الاسبانيين الرئيسية الى حرب العصابات حتى تغيرت الحال وحلت محل الجنود النظامية التى كانت تؤلف أهدافا عسكرية عرضة للاصابات ، عصابات كان يقودها قادة ممتلئون نشاطا لايذعنون لنظم خاصة فكانوا يقومون بالعمليات بدلا عن الجنرالات

الاسبانيين الذين كانوا يخضعون لأشد درجات التقييد. أما كارثة الكوارث التي نزلت بأسبانيا، وبانجلترا بالتالى ، فكانت في النجاح الموقت الذي صادفته محاولة تشكيل قوات نظامية من جديد. ولكن لحسن الحظ لم يلبث الفرنسيون أن تغلبوا على هذه القوات وشتنوا شملها فشتنوا معها حسن حظهم وانتشر السم مرة أخرى بدلا من تجعه في نقطة واحدة. وفي هذه الحروب العجيبة بذلت انجلترا أقصى ما لها من النفوذ في مضاعفة هذه المتاعب وتشجيع بواعثها . فقد ندر أن سببت لخصومها "تشتيتا" لأفكارهم أكثر مما سببته لهم في هذه الحرب بمثل هذا الثمن الضيئيل من المجهود العسكري. ثم أن النتائج التي حصلت في أسبانيا كانت ذات مغزي خاص متى قورنت بالنتائج التي جاءت على نقيضها . تلك النتائج الضئيلة ، بل النتائج السيئة، التي تقجت عن محاولة انجلترا التعاون مباشرة مع حلفائها في القارة الأوربية من جهة . ومن تجريداتها التي أرسلتها المي نقط غير المحيط الاتلنطي من جهة أخرى . فقد كان تتلك النقط بعيدة بدرجة لا تؤثر على خصمها من الوجهتين الجغوافية والنفسية . ومع ذلك فقد كان لتجريدات بدرجة لا تؤثر على خصمها من الوجهتين الجغوافية والنفسية . ومع ذلك فقد كان لتجريدات البريطانية مستعمرة الكاب ، وجزيرة موريتيوس ، وسيلان ، وعدة جزائر من جزر الهند الغربية .

على ان النتيجة الحقيقية للاقتراب غير المباشر المؤسس على الاستراتيجية العظمى الذي قامت به انجلترا في اسبانيا قد ألق عليها المؤرخون حجابا من الغموض بسبب نزعاتهم التقليدية . اذ كان الذي يملك عليهم مشاعرهم انما هي المعارك . وفي الواقع فانهم بمعالجتهم حرب شبه الجزيرة بصفتها بيانا تاريخيا لمعارك ووانجتون وحصاراته قد جعلوها عديمة المعنى . ولقد جاهد سير و جون فورتسكيو في اصلاح هذه النزعة وهذه السفسطة بالزغم من أن مهمته الرئيسية كانت قاصرة على وضع و تاريخ الجيش البريطاني . ومما له مغزى خاص أنه حينا تعمق في أبحاثه أخذ ينوه بلهجة التاكد ، أكثر فاكثر ، بماكان للعصابات الأسبانية من الأثر الظاهر في النتيجة التي انتهى اليها النضال .

فاذا كان وجود قوة التجريدة البريطانية هو الأساس الجوهرى لذلك الأثر، فن المحتمل أن معارك ولنجتون "كانت هى القسم الذى كان أقل أثرا فى عملياته. أى الشطر الذى كان أقل تأثيرا فى تلك العمليات. فهو بهذه العمليات قدأوقع بالفرنسيين خسائر لا تزيد على . . . و ع بين قتيل وجريح وأسير فى مدة السنين الخمس التى قضاها فى الحملة الى أن طردهم من أسبانيا ، فى حين أن الجغرال " ماربوت " قدر عدد الموتى فقط من الفرنسيين فى تلك المدة بمعمدل مائة فى اليوم. ومن ثم يستنتج استنتاجا لا غموض فيه ولا ابهام أن الكبرة الساحقة من الخمائر التى استنفت قوة الفرنسيين العددية وأكثر منها قوتهم المعنوية ترجع الى عمليات حرب العصابات والى "ولنجتون" نفسه باستعجاله الفرنسيين واتلافه كل شيء فى البلاد حتى أصبحت العصابات والى "ولنجتون" نفسه باستعجاله الفرنسيين واتلافه كل شيء فى البلاد حتى أصبحت

صحراء لا يلقون بها سوى الموت جوعا لو بقوا . وما لا يقل عن ذلك مغزى هو أن وولنجتون و كل هذه الحملات الطويلة لم يشتبك الا في قليل من المعارك فهل كان ذلك يرجع الى ما اتصف به من و سلامة الذوق " التي قال عنها كاتبو تاريخ حياته انها كانت سر أخلاقه وأمانيسه . فقد قال عنه أحدث واضعى تاريخه وان الاعتقاد بالحقائق الثابتة اعتقادا مباشرا ضيق الحدود كان روح ولنجتون الخلق . واليه ترجع عيو به ومناقصه ، ولكنه في المراحل الكبرى من حياته العامة بلغ حد العبقرية " فهذا التشخيص يتفق تمام الاتفاق مع الأعراض التي ظهرت على استراتيجية ولنجتون في شبه الجزيرة ، جيدة كانت أو سيئة .

ثم ان التجريدة التي تُقدر لها من النتائج مابلغ هدذا الشاو البعيد كانت في حد ذاتها قسها من القوة التي وجهت عبنا للقيام بالمجهود الرئيسي على نهر "الشلت"، وكان الباعث على المجهود هو الأمل في انقاذ بلاد البرتغال أكثر من مراعاة ماله من القيمة من وجهة الاستراتيجية العظمى وماتستطيع أن تؤديه مما يزيد "القرحة الاسبانية" وخامة. فان الدفاع الشاق الذي قام به "كاسلريه" (وزيرا لحربية) أيده الرأى الذي أبداه "وليزلى" وهو أنه لو أن الجيش والمليشيا البرتغالين عززتا بد من و ٢٠٠٠ من الجنود البريطانية لاحتاج الفرنسيون الى ٥٠٠٠ و ١٠٠٠ جندى لفتح البرتغال . وليس في استطاعتهم الاستغناء عن هذا العدد اذا استمر الاسبانيون على المقاومة . و بعبارة أخرى معنى ذلك هو أن ٥٠٠٠٠ من البريطانيين تَكفى ( لتشتيت ) أي تحويل و بعبارة أخرى معنى ذلك هو أن ٥٠٠٠٠ من البريطانيين تَكفى ( لتشتيت ) أي تحويل مايقرب من و بلاد النمسا .

فأما من وجهة معاونة النمسا فقد كانت هذه التجريدة على غير جدوى. وأما بصفتها وقاية تتى البرتغال فلم تكن مقبولة ومرضيا عنها تماما من وجهة نظر البرتغاليين. وأما من وجهة كونها مضايقة لنابليون ومفيدة لانجلترا فانها قد أثمرت عشرة أضعاف ماكان مقدرا لها.

فأخذ ووليزلى " . . . ٢٦, حندى وفى أبريل اسسنة ١٨٠٩ وصل الى والزبون " . وكان الفرنسيون مشتين فى كل أنحاء شبه الجزيزة بسبب الثورة الأسبانية منجهة ، وبسبب زحف ومور " على و بورغوس" ثم رجوعه الى و كورونا " ، من جهة أخرى . وكان و نبي " يحاول عبثا اخضاع و غاليسيا " فى منتهى الركن الشهالى ... الغربى . وكان و صولت " في و او بورتو " الواقعة جنوبى و أي ولكنها فى شمال البرتغال وكان جيشه ذاته مقسما أقساما مشتتا بعضها عن بعض . أما و كتور فكان حوالى و مريدة " متجها نحو الطريق الجنوبى الموصل الى البرتغال .

أما "وليزلى" فانه استفاد من موقعه المتوسط، ومن حضوره على غير انتظار، ومن تشتت العدو، وتحرك نحو الشمال قاصدا "صولت". ومع أنه أخفق فى فصل أبعد أقسام "صولت" الى جهة الجنوب عن بقية جيشه طبقا للخطة التي رسمها، الا أنه فاجأ "صولت"

نفسه قبل أن يتمكن من جمع قوته ، فقلب أوضاعه رأسا على عقب بأن عبرنهر " الدورو" في مكان أعلى . ثم توسع في هذه الزحزحة الابتدائية بأن أبعد "صولت" عن خط رجعته الطبيعي . وتمثل "بتورين" في سنة ١٦٧٥ فكان يذيب المقاومة دون أن يتيح لها فرصة تتجمد فيها وتتصاب . وفي نهاية الرجعة التي رجعها "صولت" مرغما مجنازا الجبال السوداء شمالا الى "غاليسيا" تكبد جيشه من الخسائر والمشاق ما لا يتعادل مع ما قام به من القتال .

على أن العملية الثانية التي قام بها ووليزلي " لم تعد بالفائدة المرجوة كما لم تكن قائمة على فكرة صائبة من وجهة التوفيق بين الغاية والوسائل. أما وفكتور" الذي بق ومبريدة" لايبدي حراكا فانه استدعى الى وطالافيرا" بعد ( اختفاء ) وصوات" ، لتغطية طريق الاقتراب الماشر الى ومدريد". و بعد ذلك بشهر صمم ووليزلي" على السير الى ومدريد "من هذا الطريق مندفعا في فلب أسبانيا وماقيا بنفسه بين فكي الأسد . لأنه كان هدفا تستطيع كل الجيوش الفرنسية أن تنجمع عليه بسلوكها أسهل الطرق . وفضلا عن ذلك فان هذه الجيوش بتجمعها على مركزها المتوسط بهذه الكيفية توفرت الديها الفرصة لربط المواصلات بين بعضها بعد أن كادت تكون أعظم أسباب ضعفها وهي متفرقة . فزحف "وليزلي" ومعه ٢٣٫٠٠٠ جندي مضافا اليما مثلها من الأسبانيين تحت قيادة ودكو يستا" الضعيف في حين أن وفكتور" أثناء رجعته كان قد اقترب من المددالذي يصله من قوتين فرنسيتين آخر بين قو يبتين من وفمدر مدى ثم انه من جهة أخرى كان المتوقع أن يبلغ حشد العدو ماينوف على ١٠٠٫٠٠٠ لأنه كما قال ود فورتسكيو " (قد حصل عرضا لا قصدًا) أن قوات ود نبي " و ود صوات " و ود مورتبيه " كانت قد انحدرت من الشمال نحو وقمدريد". وإذا كان ألحظ يبسم للحاسب الجسور ، فإنه يتنكر أحيانا للطائش . أما "وليزلى" فانه لم يتمكن من الاتصال "بفكتور" الا بعد أن انضم اليه ووجوسف بونابارت" قادما من مدريد . والسبب في ذلك هو أن ووليزلي كان مثقلا عؤنه من جهة وتردد و كويستا " من جهة أخرى . ولما اضطر ووليزلى " لأن يتقهقر هو الآخر بدوره كان خارجا بشيء من الحظ من معركة دفاعية نشبت في وطالافيرا " ولكنه كان منوى أن يزحف مرة أخرى لولا امتناع و كو يستا". فكان ذلك من حسن حظه لأن وصولت كان هابطا على مؤخرته . فلما انفصل و وايزلى " عن الطريق الذي سلكه في زحفه نجا بالتسلل جنو بي نهر والتاجوس" ولكنه لم يتمكن من الوصول الي حي الحدود البرتغالية الإبعد مقاساة رجعة كلفته كثيرا و زعزعت قوى جنوده المعنوية ونهكتهم . أما الفرنسيون فان قلة الطعام شلت حركة تعقبهم . وهذه كات خاتمة حملة سنة ١٨٠٩ التي علمت "وليزلي" أن الجنود الأسبانية النظامية عديمة القيمة - وهو درس كان يجدر به أن يتعلمه من تجارب ومور، وقد كوفئ على ذلك بأن صار " فيكونت ولنجتون " . وكان مقدرا له أن يحرز هذا اللقب بدرجة أكثر جدارة في السنة المقبلة . فنى سنة ١٨١٠ بعد أن أرغمت النمسا على الصلح انطقت يد نابليون واستطاع أن يحول كل التفاته الى أسبانيا والبرتغال حتى سنة ١٨١٦ ، وهاتان السنتان هما أشد الأوقات حرجا في حرب شبه الجزيرة . فعجز الفرنسيين عن ادراك مقصدهم له مغزى من الوجهة التاريخية أكثر بكثير مما أصابهم من الهزائم فيا بعد ، ومن الانتصارات التي أحرزها ولنجتون في سنتى ١٨١٢ و ١٨١٣ . أما أساس ما أحرزه البريطانيون من الفوز فهو الحساب الدقيق المبنى على الفطنة والدهاء الذي حسبه "و وانجتون" للعامل الاقتصادي - وهو قلة ما لدى الفرنسيين من وسائل الاعاشة - ثم انشاؤه خطوط "وطورس فدراس" . فكانت استراتيجيته في جوهرها عبارة عن اقتراب غير مباشر الى قصد وغرض عدكريين اقتصاديين . في الفصل الأول من الرواية عاونته القوات الأسبانية النظامية على طريقتها المعتادة . فابتدأوا بجملة في فصل الشتاء وسحقهم الفرنسيون سحقا بدد شملهم لدرجة أن الفرنسيين لما لم يجدوا هدفا النهرى به ضرباتهم تدرجوا الى الانتشار في كل أنحاء أسبانيا وغزوا أقاليم "و اندلوسيا" النهرى الواقع جهة الجنوب .

وهذا تسلم نابليون السيطرة ولو أنه كان يمارسها عن بعد ، ولم يحل آخر فبراير من سنة ١٨١٠ حتى كان قد حشد في أسبانيا ما يقرب من ٢٠٠٠ بندى يأتى بعدهم غيرهم . فتخصص من هؤلاء الجنود "لمسينا" ٢٠٠٠ مهمتهم طود البريطانيين من بلاد البرتغال . فهذا العدد وان كان كبيرا يتفوق على جنود "ولنجتون" الا أن صغره بالنسبة للجموع فيه الدليل القاطم على ما لحرب العصابات في أسبانيا من الخطر . ثم ان "ولنجتون" أخذ يدمج معه البرتغاليين و يدر بهم على التعليم البريطاني حتى أوجد قوة يبلغ عددها ٢٠٠٠٠٠

أما غزو "مسينا" بغاء من النامال مارا " بكويداد رودر يجو" فهيا " لولتجتون" أطول وقت وأبعد مسافة تعمل فيها استراتيجيته . وأصبيحت الحيطة الني احتاطها بتجريد البلادمن كل ما بها من المؤن بمثابة "فرماة تحويل" لزحف "مسينا" بينها كانت وقفته التي وقفها في منتصف الطريق في وسياكو" بمثابة فرماة القدم . وهذه الفرماة قواها "مسينا" بحاقته اذ و رط جنوده في اقتحام مباشر لا مبرر له ، و بعد ذلك تقهقر" ولنجتون" الى خطوط "طورس فدراس" التي كان قد أنشأها بعرض شبه الجزيرة الجبلية المكتونة من نهر "التاجوس" والبحر لتستر "لزبون" و في ١٤ أكتو بر أشرف " مسينا" على هذه الخطوط بعد أن قضى أربعة أشهر قطع فيها ما لا يزيد عن مائتي ميل ، فلما شاهدها وقع منظرها لديه موقع الدهشة ، ولما كان عاجراً عن اقتحامها بق يحوم بالقرب منها مدة شهر الى أن اضطره الجوع الى الرجوع الى "سانتارم" الواقعة على نهر " التاجوس" على مسافة ثلاثين ميلا الى الوراء ، أما "ولتجتون" فائه التزم الدهاء ولم يعاول الضغط عليه أثناء رجعته أو يتسبب في نشوب معركة ، بل جعل فائه التغييق على "مسينا" وحصره في حدود أقل مساحة ممكنة حتى يجد أشد الصعو بات

فى الحصول على طعام لجنوده ، وقد حافظ "ولنجتون" على هذه الاستراتيجية بكل ثبات بالرغم عن خطر غير مباشر هو تغير الحكومة فى بلاده ، وخطر آخر مباشر هو زحف "صولت" فى الجنوب بطريق " باداجوس " فى حركة تحويلية يخفف بها عن " مسينا " ثم انه قاوم كل مساعى "مسينا" لاستدراجه للهجوم ، وقد بررت الحوادث سلوكه وكوفئ عليه لأن "مسينا" اضطر أخيرا الى الرجوع فى شهر مارس ، ولما أعادت انقاض جيشه الجائع اجتياز الحدود كان قد خسر ، . . . ، ، ، ، لم يزد عدد من سقط منهم فى القتال عن ، . . ، ، ، ،

وفي نفس الوقت كانت العصابات الأسبانية تزداد نشاطا وعددا ، ففي " أراجون وقطالونيا" وحدهما شل بضعة آلاف من رجال العصابات والجنود المستخدمة في قتال العصابات حركات فيلقين فرنسيين كاملين يبلغ مجموع رجالها ، ٠٠٠٠ شلا تاما بدلا من أن يعاون هذان الفيلقان جيش مسينا في البرتغال ، واستمر ذلك عدة أشهر ، وفي الجنوب أيضا حيث كان الفرنسيون يحاصرون مدينة "قادس" قصّر الحلفاء في استغلال النصر الذي أحرزوه في "باروسا" ولم يفكوا الحصار ، فعاد ذلك عليهم بفائدة اذ بتي المحاصرون حيث كانوا في مهمة لاطائل تحتها ، وفي أثناء تلك السنين كان هناك عامل مستديم يشتت الأفكار و يحولها هو تهديد البريطانيين بانزال جنودهم الى البر ونزولهم فعلا مرارا عديدة في نقط على السواحل المترامية الأطراف بفضل قوتهم البحرية ،

ومن ثم كان أعظم نفوذ ناله "ولنجتون" ناشئا عن تهديده أكثر منه عن ضرباته . لأنه كلما هدد نقطة اضطر الفرنسيون لأن يسحبوا جنودا من جهات أخرى ليوجهوهم اليها فيتسع بذلك المجال أمام العصابات في تلك الجهات . ومع كل فان "ولنجتون" لم يكتف بالتهديد بل انه اتبع "مسينا" في تقهقره الى "سلامانكا" واستخدم جيشه لتغطية الحصر المضروب على قلعة "الميضا" على الحدود من جهة الشهال بينها بعث "بيرزفورد" ليحاصر "باداجوس" في الجنوب . فهو بذلك قيد حركاته وقسم قوته الى شطرين متساويين تقريبا . على أن الحظ المتسم له . فان "مسينا" بعد أن جمع شتات جيشه وعززه بشيء من الامداد رجع ليخلص المنصا" ويفك عنها الحصار . ولكن "ولنجتون" تمكن في "فيونتس دو وأونيورو" من صد الهجوم مع أن قوته أقل فضلا عما كان يحيط به من الأخطار الجسيمة . وكذلك خرج "وبير زفورد" ليلاقي قوة الخلاص التي كانت قادمة تحت قيادة "صولت" الذي بعد أن أساء ادارة القتال واعترف بالهزيمة في "البويرا" (البحيرة) كان الفضل في انقاذ ، وقفه لمرؤوسيه وجنوده بعد أن كلفهم ذلك ثمنا فاحشا . وعند ذلك صمم "ولنجتون" على محاصرة "باداجوز" دون أن يكون معه معدات الحصار (قطار الحصار) الى أن اضطر الى رفع الحصار بسبب دون أن يكون معه معدات الحصار (قطار الحصار) الى أن اضطر الى رفع الحصار بسبب تحرك جيش "مسينا" نحو الجنوب من غير أن يلقي معارضة . وكان هدذا الجيش حينذاك تحرك جيش "مسينا" نحو الجنوب من غير أن يلقي معارضة . وكان هدذا الجيش حينذاك

تحت قيادة "مارمونت" لينضم الى "صولت" فوضع الاثنان خطة للزحف معا على "ولنجتون" ولكن لحسن الحظ لما اجتمعا دب بينهما دبيب الشقاق وداخل "صولت" الفزع بسبب اشتداد حرب العصابات واضطرام لهيبها من جديد في مقاطعة "اندلوسيا" فرجع اليها بقسم من جيشه تاركا السيطرة "لمارمونت" و بفضل تطرف "مارمونت" في التزام الحيطة والحذر انتهت حملة سنة ١٨١١ في سكون.

"فولنجتون" باشتباكه في المعارك كان يجازف بشيء كثير ، بل كان في الواقع مجازفا بكل شيء . ومن الصعب أن يقال ان هذه المعارك أكسبته من ية فوق المزية التي أوجدتها استراتيجيته السابقة والتي كانت ، ؤملة منها ، فهي لم تكن من قبيل البذل المشمر اذا روعي ما كانت عليه قوته الاحتياطية من رقة الحال ، فان خسائره فيها كانت أقل من خسائر الفرنسيين بشيء يسير ولكنها كانت أعظم منها كثيرا اذا روعيت النسبة العددية ، غير أنه قد تدارك الفترة التي كانت أشد الأوقات حروجة ، أما الآن فان نابليون والأسبانيين جاؤوه بالعون وساعدوه على احراز ميزته ، أما نابليون فكان يتأهب لغزو الروسيا ، فحول اليها التفاته وقوته ابتداء من ذلك الحين ، فهذا التطور الحديث والموقف الذي أكسبته أعمال العصابات شدة كانا سببا في تغيير الخطة في أسبانيا حيث غير الفرنسيون خط مساعيهم الرئيسية الى محاولة اخضاع اقليمي " فالغشيا واندلوسيا" تماما قبل أن يحتشدوا من جديد للزحف على البرتغال . اخضاع اقليمي " فالغشيا واندلوسيا" تماما قبل أن يحتشدوا من جديد للزحف على البرتغال . منهم ما لا يقل عن . . . . ، ه جندى في خدمة قاصرة في الواقع على المحافظة على خط المواصلات مع فرنسا ، كانوا موزعين من "طاراجونا" على ساحل البحر الأبيض المتوسط الى "أوفيدا" مع ساحل المحيط الاتلانطي فصياتها من العصابات .

فلما أصبح المجال حرا أمام "ولنجتورن" وضعفت أمامه المقاومة وشب بخاة الى "كويداد رودريجو" واقتحمها بيناكان قسم تحت قيادة "هل" يحرس جناحه ومؤخرته الاستراتيجيتين . أما "مارمونت" فكان عاجزا عن التدخل ، عاجزا عن استرجاع القلعة لأن معدات حصاره (قطار حصاره) كان قد سبق الاستيلاء عليها هناك ، عاجزا عن اقتفاء أثر "ولنجتون" بسبب قحل البلاد الواقعة بينهما التي سبق تجريدها من كل مواد الغذاء ، فانتهز "ولنجتون" فرصة وجود هذا الساتر الذي أقامه الجوع وتسلل جنوبا واقتحم "باداجوز" واستولى عليها بدورها وان كان استيلاؤه عليها كلفه أكثر مما كلفه استيلاؤه على الأولى بكثير ولم يترك له من الوقت الاشيئا يسيرا ، وفي " باداجوز" استولى على معدات الفرنسيين ولم يترك له من الوقت الاشيئا يسيرا ، وفي "باداجوز" استولى على معدات الفرنسيين (الكوبري) الفرنسي المؤلف من قوارب مصفوفة عبر نهر " التاجوس" في (المعرض) "الكوبري) الفرنسي المؤلف من قوارب مصفوفة عبر نهر " التاجوس" في (المعرض) "الكوبري) الفرنسي المؤلف من قوارب مصفوفة عبر نهر " التاجوس" في (المعرض)

فأصبحت أقرب مواصلات "صولت" عن طريق الجسر (الكوبري) الموجود في "توليدو" (طليطلة) وهي تربو مسافتها على ثلثمائة ميل من مصب نهر التاجوس . و بقطع النظر عن ذلك فان وصولت" صار مقيدا في و اندلوسيا " بسبب قلة المؤن من جهة وازدياد العصابات ازديادا فوق الطاقة من جهة أخرى . وغدا و ولنجتون " حرا يستطيع القيام بالعمدات وهو آمن شر التدخل . فحشد ثلثي قوته للزحف على وفرمارمونت " في وفر سلامانكا " على أن اقترابه من ود مارمونت " اقترابا مباشرا رد و مارمونت " نحو مورد امداداته فتعادات بينهما الموازنة العددية . فشرع "مارمونت" في المناورات قاصدا مواصلات "ولنجتون" ولديه المنزة الكبرى بسبب عدم وجود مواصلات له تقلق باله وتشغله . على أن افراطه في الثقــة أدى به اني هفوة زحزحت قوته موقتا فانتهزها و ولنجتون " على الفور واستغلها وعززها بأقتراب تكتيكي غير مباشر كان سببا في هن يمة الجيش الفرنسي هن يمة صارمة قبل أن تصله امدادات أخرى. على أن ولنجتون لم يتمكن من تشتيته تماما وكان ما يزال أضعف من الفرنسيين في شبه الجزيرة بأجمعها . وقد وجه اليه اللوم بسبب عدم تعقبه للفرنسيين الذين صاروا الآن تحت قيادة و كلاوزل " ولكن بما أن الفرصة الوقتية أفلتت من يده فلم يكن محتملا أنه كان يتمكن من تشتيتهم قبل أن يصلوا الى ووبورغوس" فيلجأون اليها . فضلا عن أن مثل هذه الحركة كانت تعرضه الى خطر هبوط "وجوسف" (بونابارت) في أية لحظة على مؤخرته ومواصلاته قادما من وممدريد، ولكنه بدلا عن ذلك صمم أن يزحف على وممدريد، لما لهذه الحركة من التأثير المعنوى والسياسي . فكان دخوله عاصمة أسبانيا رمزا مشجعا للائسبانيين ، وخرج و جوسف " منهـا خروج الهارب . على أن عيب هذه الضربة هو في أن بقاء و ولنجتون " في و مدريد " لا يكون الا التجاء اذا تجمعت قوة الفرنسيين . وليس هناك شيء أكثر احتمالا لأن يدعو جيوشهم المتفرقة في شكل محيط دائرة الى التجمع على الوسط من ضياع "مدريد" أما و ولنجتون " فانه جعل اقامته في و مدريد" قصيرة وخرج منهــا طائعا مختارا وسار الى ومبورغوس، غيرأن الطريقة الفرنسية وهي العاشة الجنود من البلاد، كانت لا تجعل لأية ضربة توجه الى مواصلاتهم مع فرنسا تأثيرا على موقفهم . وحتى التأثير الضعيف كان منعدما نظرا لعدم كفاية طرائق الحصار ووسائله الموجودة مع ووولنيجتون" فانها كانت تقتضي استغراق وقت ليس في مقدوره أن يضيعه . لأن ما أحرزه من الفوز في معركة ووسلامانكا " و بعدها حرض الفونسيين على ترك مهامهم وأراضيهم في أسبانيا لكي يتجمعوا عليه من كل حدب وصوب . فموقفه بالنسبة لجيوشهم كان أشد خطرا من موقف "مور" الذي سبقه . على أنه تقهقر قبل فوات الأوان. وما انضم اليه وهمل "حتى شعر بالاطمئنان بدرجة جعلته يدعو الجيوش الفرنسية المتحدة الى نزاله في معركة ووبسلامانكا " أما ميزتهــم العددية فكانت طفيفة اذا قورنت بما كانت عليه في الأيام الماضية . اذ كانت . . . . و مقابل . . . . و فلم



يشعروا بميل الى قبول تحديه اياهم الى معركة فى ميدان اختاره '' ولنجتون '' ولذلك والى ''ولنجتون'' تقهقره الى ''كو يداد رودر يجو'' و بوصوله أسدل الستار على حملة سنة ١٨١٢.

فع أنه رجع بالشانى الى الحدود البرتغالية ولم يتجاوزها الى الأمام بحسب الظواهر ، الا أن حرب شبه الجزيرة كانت قد فصل فيها فعلا الأن الفرنسيين بتركهم القسم الأعظم من أسبانيا ليتجمعوا عليه أخلوها العصابات ولم يبق لديهم أى أمل فى زحرحتها ، ثم زاد الطين بلة أن جاءت فوق هذه الكارثة أخبار رجوع نابليون من "موسكو" وما ترتب عليها من انسحاب جنود فرنسية أخرى من أسبانيا ، وعلى ذلك لما افتتحت الحملة التالية كان الموقف قد تغير تغييرا كليا ، فالآن جاء المدد الى "ولنجتون" حتى بلغ عدد جنوده ، م الفرنسيين بعد أن نصفهم بريطانيون ، فبادر بالعداء والتحدى وكان هو المتفوق فى حين أن الفرنسيين بعد أن زعزعت حرب العصابات التي لم تنقطع قواهم المهنوية أكثر مما زعزعتها الهزائم العسكرية اضطروا لأن يسرعوا بالرجوع الى ماوراء نهر "الابرو" واكتفوا بحاولة البقاء باطراف أسبانيا الشمالية ، بل حتى فى هذه الأطراف رجحت كفة العصابات على كفتهم فانها كانت تضغط عليهم من الخلف فى نواحى " بسكاى " " والبرينيس " ، واضطر الفرنسيون لأن يفصلوا من عليهم من الخلف فى نواحى " بسكاى " " والبرينيس " ، واضطر الفرنسيون لأن يفصلوا من قوتهم الضعيفة أربع فرق لمقاومة الضغط الآتى من الخلف ، ثم ان زحف ولنجتون تدريجيا على جبال "البرينيس" و منها على فرنسا ، وان كان لا يخلو من حوادث سيئة كانت تقع أحيانا و يؤخذ ثارها بنجاح ، كل ذاك لم يكن سوى خاتمة استراتيجية لقصة حرب شبه الجزيرة .

فهذه النتيجة الميمونة ماكان من السهل أن تتأتى اولا العون الأدبى والمادى الذىكان الفضل فيه لوجود '' ولنجتون '' فى شبه الجزيرة ، فان نشاطه فى استجلاب النباه الفرنسيين وتحويل أفكارهم نحوه بقدر ما ، كثيرا ما سهل التشار حرب العصابات ، ومع ذلك فهناك مسألة موضوع تضارب آراء يهتم لها أصحابها ، تلك هى : ألم تكن انتصاراته التى أحرزها فى سنة ١٨١٢ وكان من شأنها أن تستحث الفرنسيين على ترك ما فقدوه وتضييق منطقة أعمالهم ، مما جعل آمالهم أقرب من التحقيق ، وزادت زحفه صعوبة فى سنة ١٨١٣ ؛ لأنهم كلما اتسعوا فى الانتشار فى جميع أنحاء اسبانيا و بقوا مشتين فيها كانت هزيمتهم فى نهاية الأمر تامة ومحققة ، فحرب شبه الجزيرة كانت مثالا تاريخيا بارزا نفذته سلامة الذوق الغريزية أكثر مما نفذ عن قصد ، باستراتيجية من الطراز الذى أخرجه ''لورنس''(الكلونيل لورنس) وحوله الى نظرية معقولة طبقت فعلا وان كانت لم تتم على وجه قطعى .

ولندع الآن <sup>وه</sup> القرحة الأسبانية " ونرجع الى فحص طواز آخر من طوز الاستراتيجية كان ينمو في مخلة نابليون بصورة خادعة .

## نابليون من " فلنا " الى " ووترلو "

كانت الحملة الروسية في سسنة ١٨١٢ هي الغاية الطبيعية التي انتهت اليها النزعات الني شوهد تطورها وازديادها في استراتيجية نابليون – وهي اعتماده بالأكثر على الكتلة لا على خفة الحركة. وعلى التشكيل الاستراتيجي أكثر مرب اعتماده على المفاجأة . ثم جاءت الظروف الجغرافية فأبانت أوجه ضعفها وأكدتها .

فحجم قوات نابليون التي بلغ عددها ٥٠٠،٠٠٠ يدعوه الى اتخاذ توزيع خطى بوجه التقريب أوهذا التوزيع يستلزم افترابا مباشرا على طول خط الانتظار الطبيعي . نعم انه فعل ما فعله الألمان في سنة ١٩١٤ ، فقوى أحد طرفي خطه ـــ الطرف الأيسر ــ وأراد أن يدوربه دورة واسعة النطاق فيكتسح الروس الموجودين في فلنا . ولكن هذه المناورة كانت متعبة وفي اتجاه مباشر بدرجة متجاوزة الحد تجعلها لا تصلح لأن تكون وسيلة مؤثرة في تشتيت أفكار العدو وزحزحته الا اذا كان غبيا بدرجة فوق المعتاد ، حتى بقطع النظر عن ضعفهمة الحالة ظهر ضعفها بانتهاج الروس استراتيجية التفادى والانزواء. ولما تمادى نابليون وتوغل في بلاد الروسيا بعد أن ضرب ضربته الأولى وفي الهواء " ضم خطه واتخذ تشكيل ومربعات الأورط " وحاول أن يدور به تكتيكيا الى مؤخرة العدو . ولكن حتى حينا استبدل الروس بخطتهم الأولى سياسة قبول " المعارك" وأظهروا حماقتهم بأن دفعوا رؤوسهم نحو فكي نابليون فان هذين الفكين انطبقا في <sup>وو</sup> سمولنسك " ، على ما يظهر ، حتى ان الروس أفلتوا منهما ، في حين أن في "وبورودينو" حطم الفكان أسنانهما . فكان ذلك أحسن مشال لاظهار عيوب حركة التجمع والتلافى مر. \_ اتجاهات مختلفة اذا قورنت باقتراب غير مباشر حقا . أما النتائج الأيمة التي كانت لرجوعه من موسكو على أثر ذلك فكانت بسبب خور قوى الجيش الفرنسي المعنوية ، أكثر من كونها مسببة عن صرامة الطقس \_ لأن الصقيع في تلك السينة جاء متأخرا عن المعتاد ـــ والذي سبب ذلك هو أن الروس بانتهاجهم استراتيجية التفادي من المعارك قد أفسدوا استراتيجية الفرنسيين التي كانت ترمى الى نشوب المعارك مباشرة . فكانت خطة الروس عبارة عن طريقة استراتيجية اتبعوها في تنفيذ سياسة حربيـة تنطوى على اقتراب غير مباشر .

وفضلا عن ذلك فان ما أصاب نابليون من سوء الطالع بسبب هزيمته فى روسيا زاد اضعافا بسبب النتائج الأدبية والمادية التى نتجت عن اخفاق جيوشه فى أسبانيا . ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام مع تقدير التأثير المهلك الذى كان لعمل انجلترا ، هو ان انجلترا بهذا العمل كانت متبعة سياستها الحربية التقليدية التى هى عبارة عن استئصال الجذور .

وفى سنة ١٨١٢ لمــا وجد نابليون نفسه بقواته الجديدة التي كانت أكبر حجما وأثقل حركة من كل ما سبقها ، أمام ثورة بروسيا ، والجيوش الروسية الغازية ، أراد أن يسحق أعداءه بطريقته التي أصبحت الآن عادة له أي بثقل و مربعات أو رطه " المتجمعة من اتجاهات مختلفة متلاقبة في نقطة واحدة . ولكن لامعركة "لوتسن" ولا معركة " باوتسن " كانت حاسمة في نتاتجها . ولذلك فان الحلفاء خيبوا كل مساعى نابليون لاستدراجهم الى الاشتباك في معركة ، اذ أخذوا يتقهقرون تقهقرا يزداد طولا مرة بعد أخرى . وهذا " التفادى " دعا نابليون لأن يطلب وقف الحرب لمدة ستة أسابيع وفى نهاية هــذه المدة انضمت النمسا أيضا الى أعدائه . ثم ان حملة الخريف الني أعقبت ذلك ألقت ضوءًا عجيبًا على ماطراً على عقلية نابليون من التغير . فكان معه . . . . . . جندى وهذا العدد يعادل مجموع جنود أعدائه بوجه التقريب . فاستخدم منهم . . . و الزحف على برلين من طرق متفرقة بحيث يلتقون في براين. غير أن هذا الضغط المباشر لم يؤد الا الى توطيد المقاومةالتي أبدتها قوات و برنادوت؟ في تلك الساحة وارتد الفرنسيون مدحورين. وفي نفس الوقت كان نابليون نفسه قد أخذ موقعا متوسطا ساترا و درزدن " في و سكسونيا " بالجيش الرئيسي . واكنه لم يصبر وشرع بفاءة في الزحف نحو الشرق مباشرة قاصدا قوة ود بلوخر " البالغ عددها . · · و و فتقهقر و بلوخر " أمامه خدعة واستدرجه الى داخل و سليسيا " في حين أن وشوارتسنبرج" ومعه . . . و ١٨٥,٠ شرع في التحرك شمالا هابطا على نهر و الإلبه " من و بوهيميا " واجتاز جبال و بوهيميا " ودخل و سكسونيا " وأتى على مؤخرة نابليون في و درزدن " . فـــترك نابليون قسما من جيشه في موقعه وأسرع بالرجوع بنية مقابلة هــذا الاقتراب غير المباشر بآخر من مثله أشد منه خطراً. فكانت خطته أن يتحرك جنو با ــ وغر با ، و يجتاز جبال ووبوهيميا" ثم يضع نفسه في حاجز (أيسد) استراتيجي بالغ حد الكال يعترض خط رجعة "شوارتسنيرج" حينًا يخترق الجبال متقهقراً . غير ان أخبار قرب العدو منه أهاجته فصمم في آخر لحظة على أن يستبدل خطته باقتراب مباشر على وو درزدن " و وو شوارتسنبرج " . فأدى هذ التصميم الى معركة انتصر فيهــا . ولكن هــذا النصر لم يكن حاسمــا الا من الوجهة النكتيكية و رجعً وه شوارتسنبرج " نحسو الجنوب في أمان مجتازا الجبال . و بعد ذلك بشهر شرعت الجيوش الثلاثة المتحالفة تطبق على نابليون وكان قد رجع من و درزدن " الى " دوبن " بالقرب من وولايبسج" بعمد أن أضعفته المعارك . أما وو شوارتسنبرج " فكان في الجنوب وو و بلوخر " كان في الشمال . ثم ان وفر برنادوت " كان قد دار حول جناح نابليون الواقع الى جهة الشمال وأتى وراءه بوجه التقريب دون أن يعلم به نابليون. فصمم نابليون على أن يقترب اقترابا مباشرا يعقبه اقتراب غير مباشر -- ليسحق وفر بلوخر " أولا ثم يقطع مواصلات وفر شوارتسنبرج "مع وه بوهيميا " . فالذي يظهر على ضوء التجاريب التاريخية بحسب ما من بيانه في هذا الكتاب هو أن هذا الترتيب خطأ . فان حركة زحف نابليون على ود بلوخر " مباشرة لم تؤد الى ارغامه

على الدخول في معركة، ومع ذلك فقد كانت لهما نتيجة عجيبة ومما يجعل لهذه النتيجة مغزى خاصا هو أنها جاءت عفوا لا قصدا ، لأن الزحف على بلوخر مباشرة تصادف أنه كان زحفا غير مباشر على مؤخرة " بنادوت " ، فلما شعر " بنادوت " بضعف مركزه أسرع بالتقهقر نحو الشمال فانزاح عن خط رجعة نابليون ، وبهده الكيفية نجا نابليون من كارثة جائحة تامة بعد ذلك ببضه أيام والذي نجاه منها هي ضربته التي قصد بها "بلوخر" وجاءت في الحواء . لانه لما أطبق عليه كل من " بلوخر" و " شوارتسنبرج " في " لا يبسج " قبل تحديبها واشتبك معهما في معركة انهزم فيها ، ولكنه لما ضاق به الحال وجد أمامه طريقا للنجاة فانسحب في سلام وعاد الى فرنسا .

وفي سينة ١٨١٤ لماكان الحلفاء متفوقين عددا بدرجة كبيرة وقاموا بغزو فرنسا متلاقين في نقطة واحدة بعد تفرق ، اضطر نابليون لأن يلجأ الى سلاحيه القديمين وهما المفاجأة وخفة الحركة ، بسبب قلة جنوده التي كان قد استهلكها \_ بثقته الامبراطورية في قوة الجّل \_ ومع أنه قد أحسن استخدامهما الا أن لهجة التوكيد يجب وضعها على كلمة « سلاحيه » لأنه كآن قليل الصبر وقد تملكت فكرة المعارك عليه مشاعره بدرجة كان لا يستطيع معها استخدام هـذين السلاحين بدهاء ووهانبال " أو وو سبيو " أو ووكرومول " أو وو مارابورو " . وعلى كل حال فانه باستخدامهما أجل ماكان مكنتو با له في لوح القدر ، فترة طويلة . ولمـــا استخدمهما وفق بين غايته ووسائله بما يشف عن بعد النظر . فانه لما أدرك أن وسائله قد تضعضعت بدرجة لا يستطيع معها الحصول على حسم عسكرى ، وجه مساعيه الى زعزعة التعاون بين الحلفاء واستغل خفّة الحركة لهذه الغاية درجة مدهشة ليس لهما نظير في أعماله السابقة . ومع كل فان نجاحه في اعاقة العــدو عن بلوغ غايتــه وان كان يستحق التنويه ، الا أنه من المحتمل أنه كان يبقى أعظم أثرا وأكثر ثباتا لولا أن مقدرته على الاستمرار في هــذه الاستراتيجية قد نقصت بسبب نزعته الطبيعية لأن يتم كل فوز استراتيجي بآخر تكتيكي . فهو بحشده جنوده عدة مرات ليلاقي بها أقسام العدو المتفرقة ــ وقد امتازت خمس من هــذه المرات بمناورات « أصابت » الهدف من الخلف \_ قد أنزل بها سلسلة من الهزائم الى أن داخله الطيش لدرجة أنه قام باقتراب وهجوم مباشرين على وو بلوخر " في وو لاون " فانهزم هزيمة لا طاقة له بها . ثم انه بعد ان لم يبق معه سوى ٣٠٠,٠٠٠ جندى صمم على أن يطلق آخر سهم في كنانته وتحرك شرقا الى وو سان دزييه " وجمع ما استطاع جمعه من الحاميات التي وجدها وأثار أهالي البـــلاد على الغزاة . فبهـــذه الحركة كان يصبح معترضا مواصـــلات ود شوارتسنبرج ". واكنه كان مضطراً لأن لا يكتفي بأن يكون على مؤخرة العدو ، بل لا بد له من تأليف جيش وهو في مكانه قبل أن يشرع في العمل. ثم ان المسألة تعقدت لا منجراء قلة الجنود وقلة الوقت فحسب بل بسبب ما للقاعدة التي كشفها بحركته من الحساسية الأدبية

الخاصة أيضا . لأن باريس ليست كبقية قواعد التمرين العادية . و زاد الطين بلة أن وقعت تعاياته في يد العدو فضاعت منه كل من المناجأة والوقت . ومع ذلك فقد بلغ « المجهود » الاستراتيجي لحركته درجة جعلت الحلفاء يتناقشون مناقشة حادة قر قرارهم بعدها على أن يسيروا الى باريس — لينزلوا ضربتهم الأدبية « القاضية » — بدلا عن أن يرجعوا لملاقاة نابليون ، ولقد قيل أن العامل الذي أثر عليهم في هذا القرار هو خشية أن يتحرك " ولنجتون " من الحدود الأسبانية فيصل باريس قبلهم ، فاذا كان ما قيل هو الحقيقة فيالها من خاتمة ساخرة مؤيدة لانتصار استراتيجية الاقتراب غير المباشر « ومجهوده » الحاسم .

وفى سنة ١٨١٥ بعد أن رجع نابليون من جزيرة " إلبا " كان يظهر أن قواته قد بلغت هج أثار « الدم » الى رأسه مرة ثانيسة على ما يظهر . ومع ذلك فانه كان يستخدم كلا من المفاجأة وخف الحركة ، على طريقته الخاصة و بسبب ذلك كان على مقربة من احراز نتيجة حاسمة . وإذا كان اقترابه مر جيشى " بلوحر " و " ولنجتون " وقع مباشرا من الوجهة المخرافيسة فان توقيته كان مفاجأة . ثم ان اتجاهه زحزح « وصلة » ( أى نقطة الاتصال بين المحيشين) العدو . على ان " في " قصر فى " في القيام بالدور الذى كان مطلوبا منه في المناورة — وهو اقتراب تكتيكي غير مباشر — فأفلت البروسسيون من الهزيمة الحاسمة . ولما رجع نابليون على " ولنجتون " فى " ووترلو " كان اقترابه مباشرا محضا و بذا أدى الى خسارة فى الوقت وفى الرجال زادت المشاق التى نشأت عن تقصير " جروشى " فى ابقاء خسارة فى الوقت وفى الرجال زادت المشاق التى نشأت عن تقصير " جروشى " فى ابقاء الترابا غير مباشر من الوجهة النفسية لأنه كان على غير انتظار ، حتى ولو أنه لم يصل الا الى جناح نابليون . وجذه الصفة كان حاسما ضد نابليون .

## الساب الشامن

#### من سنة ١٨٥٤ ألى سنة ١٩١٤

لماكان المعرض الأكبر الذي أقيم «المصلح» في سنة ١٨٥١ فاتحة عصر جديد كثرت فيه الحروب، كانت أول حرب من سلسلة الحروب الجديدة غير حاسمة لا في مجراها العسكري ولا في غيرنما السياسية، ومع ذلك ففي الامكان اقتباس دروس سلبية، على الأقل، من حرب "القريم" وما كانت عليه من الوخامة والحماقة، ومن أشهر هذه الدروس عقم الاقتراب المباشر، فمتى وضع الجنرالات غمائم على أعينهم كان من الطبيعي أن يقوم أحد (الياوران) رجال الحاسية بتوجيه اللواء الخفيف (من فرسان البريطانيين) ودفعه الى مدافع الروس مباشرة، فقد كان كل شيء في الجيش البريطاني في كل دائرة من دوائر العمل يجرى على طريقة مباشرة مطابقة كل شيء في الجيش البريطاني في كل دائرة من دوائر العمل يحرى على طريقة مباشرة مطابقة الاصول بدرجة متناهية دهش لها القائد الفرنساوي "وكانرو بير" حتى انه لما حضر حفلة راقصة في بلاط ملوكي بعد الحرب ببضع سنين ، تذكر فصاح قائلا «البريطانيون يحار بون كا ترقص فكتوريا »، ولكن من حسن الحظ كان الروسيون متشبعين بغريزة اجراء أعمالهم بطريقة مباشرة أيضا — لدرجة أنهم اذا حاولوا القيام بمناورة بخائية فان الآلاي من آلاياتهم بعد أن يمشي طول النهاركان يعود فيجد نفسه أمام "سيواستو بول" كاكان وقت الفجر . بعد أن يمشي طول النهاركان يعود فيجد نفسه أمام "سيواستو بول" كاكان وقت الفجر .

و إنا في فحص أدلة حرب "القريم" المكدرة يجب ألا يفوتنا الواقع، والا نبالغ فيه ، وهو أن في الأربعين سنة التي انقضت منذ معركة "ووترلو" كانت كل جيوش أور با قد أصبحت جيوشا محترفة بادق معنى للكلمة ، وذلك لا يعنى الاعتراض على الجيوش المحترفة ، ولكن فيسه تصوير لما ينطوى عليه جو الاحتراف من الأخطار ، وهده الأخطار تناكد في المقامات العالية ، لا عالة ، ومع طول مدة الخدمة ما لم تقاوم بالاتصال بعالم الأعمال والأفكار الخارجي اتصالا يعيد النشاط ويجدده ، ومر جهة أخرى فان المراحل الأولى من الحرب الأهلية الأميركية قد أبانت ضعف الجيش الذي لا يكون محترفا ، فان التعليم جوهري لصوغ آلة فعالة يديرها الجغرال ، فالحوب المستطيلة الأجل أو السلم القصيرة الأجل هما أكثر الظروف ملاءمة لا خراج آلة من هذا القبيل ، ولكن اذا كانت الآلة أرق من رجل الفن الذي يديرها كان هناك عيب في النظام ، والحوب الأهلية الأميركية التي وقعت في ١٨٦١ — ١٨٦٥ تبين لنا العكس بكل وضوح سواء في ذلك وفي غيره ، فالقادة العسكريون ، خصوصا في جيوش المحكس بكل وضوح سواء في ذلك وفي غيره ، فالقادة العسكريون ، خصوصا في جيوش المحكس بكل وضوح سواء في ذلك وفي غيره ، فالقادة العسكريون ، خصوصا في جيوش قد تحالتها في أغلب الحالات ممارسة الأعمال المدنية أو الفراغ الذي انقضي في الدراسة الفردية . قد تحالتها في أغلب الحالات ممارسة الأعمال المدنية أو الفراغ الذي انقضي في الدراسة الفردية . عدودة بهذه الأرض . ومع ذلك فبالرغ من اتساع دائرة الاطلاع المنعش وغزارة المادة التي عدودة بهذه الأرض . ومع ذلك فبالرغ من اتساع دائرة الاطلاع المنعش وغزارة المادة التي عدودة بهذه الأرض . ومع ذلك فبالرغ من اتساع دائرة الاطلاع المنعش وغزارة المادة التي عدودة بهذه الأرض . ومع ذلك فبالرغ من اتساع دائرة الاطلاع المنعش وغزارة المادة التي من المحدودة بهذه الأرض . ومع ذلك فبالرغ من اتساع دائرة الاطلاع المنعش وغزارة المادة التي

استقوا منها ماقد يسمى بالاستراتيجية المحلية فان العمليات الكبرى كانت تدار في بادئ الأمر طبقاً للغاية المتفق عليها بحكم العادة . ففي الحملة الافتتاحية كانت الجيوش المتحاربة يقصد الواحد منها خصمه و يزحف عليه مباشرة . فكانت النتيجة غير حاسمة كما حصل في (ولاية) وفرجينيا" وفي (ولاية) وميزوري". ثم ان وما ككليلان" لما تعين قائدا عاما لجيوش الشمال فكر في سنة ١٨٦٢ وابتكر خطة الانتفاع بالقوة البحرية لنقل جيشه الى الجناح الاستراتيجي لعدوه - لا الى مؤخرته . فهذه الحركة وان كان لاشك في أنها مما يؤمل فيه النجاح أكثر من الزحف على العدو مباشرة بطريق البر، الا أنها على ما يظهر، ابتكرت كوسسيلة للاقتراب من وورتشموند" عاصمة العدو من طريق أقصر، أكثر من كونها اقترابا غير مباشر بالمعني الحقيق. على أن هذه الآمال خيبها الرئيس وولنكلن " بامتناعه عن قبول مجازفة مقصودة . وبناء على ذلك أبقى فيلق ومما كدوويل" لوقاية وواشنطن" مباشرة وبذلك حرم ومما ككليلان" لامن قسم من قوته فحسب ، بل حرمه من عنصر تشتيت أفكار العدو الذي هو جوهري لنجاح خطَّته . ومن ثم فانه بعد إنزال جنوده الى البرضاع منه شهر وهو أمام و يوركتاون واضطر لتغيير خطته فجعلها اقترابا بالتقاء جنوده في نقطة واحدة بعد السير متفرقة أي اقترابا شبه مباشر بالاتحاد مع دمماكدوويل" الذي لم يسمح له الا بالزحف برا على طول الطريق الموصل من و وشنطن " الى و ورتشموند" مباشرة . ومع ذلك فان العمليات غير المباشرة التي قام بها ومستونوول؟ جاكسون في وادى والشنندو؟ كان لها من التأثير الأدبي في حكومة وواشنطن؟ ماجعلها تؤجل مرة أخرى حصة ومماكدوويل" في الزحف الرئيسي . وحتى مع ذلك كانت مقدمة جنود و ما ككليلان " على مسافة أربعة أميال من و رتشموند" على قدم الاستعداد كانت في جانب ومما ككليلان" حتى بعد فشله تكتيكيا في المعارك التي استمرت سبعة أيام . ور بماكانت هذه الميزة أعظم مماكانت قبلا لأن تعطيل سيره الجانبي لم يمنعه من تحويل قاعدته نحو الجنوب الى نهر والجيمس". فهو والحالة هذه لم يكفل سلامة مواصلاته فقط ، بل انه اقترب من مواصلات العدو المتجهة جنو با من وورتشموند"، بدرجة خطرة . غير أن هذه الميزة زالت بتغيير الاستراتيجية . فان وهمليك" تعين قائدا عاما متخطيا ومما ككايلان" لأسباب سياسية، وأمر باعادة أركاب جيش وما ككليلان " بالسفن والانسحاب الىجهة الشمال ليتحد مع جيش وويوپ " في زحف مباشر بطريق البر. فكما يحصل كثيرا في الناريخ، ليس معني ازدواج القوة ازدواجا مباشراً أنها تصبح أقوى مما كانت بمثلين، بل انه ينقص تأثيرها بمقدار النصف لأنه يجعل «خطوط انتظار» العدو أبسط. ومع ذلك فان استراتيجية ومهايك تطابق التفسير الظاهري لمبدأ الاحتشاد فيتبين منها الزلل الذي يقع فيه الذين يستسهلون هدا العلاج المألوف لكل الحالات العسكرية . أما استراتيجية الافتراب المباشر التي كانت سائدة طول النصف الثاني لسنة ١٨٦٢ وما كان يلازمها من العجز، فقد اتنهي أمرها بالخيبة التي صادفتها في المعركة

الدموية التى نشبت ف١٦ ديسمبر "بفرديركسبورج"، ثم ان استمرار هذه الاستراتيجية ودوامها في سنة ١٨٦٣ لم يؤد الى زيادة الافتراب من "رتشموند"، بل انه أدى الى غزو الجنوبيين أراضى الشال على أثر انهار الحركات التعرضية التى قام بها جنود الشال ، ثم ان هذا الغزو المباشر صد هو الآخر ف "جتزبورج"، وفى نهاية السنة كانت الجيوش قد رجعت الى مواقعها، وكان كلا الطرفين قد سفك من دمائه ماأضعفه بدرجة لا يستطيع معها سوى الوقوف أمام خصمه وجها لوجه عبر نهرى "الرابيدان" و "وراپاهانوك" و يحدق فيه بعين الحقد ، وتما له دلالة خاصة هو أن فى هذه الحلات التى كان الطرفان يتبادلان فيها الافتراب المباشر كان ما يحصل من المزايا يكون فى جانب الفريق الذى ينتهج خطة الدفاع مكتفيا بصد زحف خصمه ، لأن فى مثل هذه الظروف الاستراتيجية يبق الدفاع هو الصورة الأقل استقامة من الأخرى لأنها تقتصر على تجنب بذل مجهود لا طائل تحته .

والمتفق عليه بصفة عامة هو اعتبار صدّ الغزو الذي قام به "لى" في "جتزبورج" مبدأ انقلاب حالة الحرب وتغيرها على أن هذا الزعم لا مبرر له الا بالمعنى المسرحى . أما حكم الرأى التاريخى السديد فقد أكد مرة بعد أخرى أن المؤثرات الحاسمة جاءت من جهة الغرب . وأولها كان في أبريل سنة ١٨٦٢ حيمًا مرت العارة البحرية التي كانت تحت قيادة وفاراجوت" أمام الطوابى التي كانت تحرس مصب نهر "المسيسيبي" وتمكن بها وفاراجوت" من الفوز بسلم "نيواورلينز" بدون سفك دماء . فكانت هذه في الواقع رأس السهم الذي نفذ بين شطرى ولايات الجنوب على طول الحط الحيوى المكون من هدذا النهر العظيم صعدا على مجواه .

أما المؤثر الحاسم الثانى فقد أحرز أبعد من ذلك صعدا في "المسسيسيم" في نفس ذلك اليوم أي ع يوليه ، عند ماشرع "في" في رجعته من "جتزبورج" . وهو استيلاء "جرانت" على " فيكزبورج" التي أعطت الشمال السيطرة التامة على هـذا الشريان الحيوى ، وبذلك أصبحت ولايات الجنوب محرومة حرمانا دائما من تغذية جنودها بالامدادات والمؤن مر. الولايات الواقعة وراء "المسسيسيم" ، على أن تأثير هذا الاحتشاد ، القائم على الاستراتيجية التي أوجدته ، العظمى ، ضد الشريك الأصغر ، يجب ألا يغطى على الوسائل الاستراتيجية التي أوجدته ، فأن أول اقتراب الى "فيكزبورج" في ديسه برسنة ١٨٦٦ كان مباشرا في جوهره وقد أخفق ، وفي فبراير ومارس سنة ١٨٦٣ حاولوا عبثا أربع مرات الوصول الى الغاية بمناورات ضيقة ترمى الى تجاوز الجناح ، وبعد ذلك لجأ "جرانت" الى اقتراب غير مبائمر واسع النطاق كان شبيها بحركة "وولف" النهائية في "كوببك" (كندا) لا من حيث جرأتها فقط ، فر قسم من أسطول الشمال ونقالاته من أمام بطاريات "فيكزبورج" ليلا وسار نحو الجنوب الى نقطة تبعد عن الشمال ونقالاته من أمام بطاريات "فيكربورج" ليلا وسار نحو الجنوب الى نقطة تبعد عن القامة ثلاثين ميلا ، ثم تحرك معظم الجيش الى تلك النقطة برا بطريق الشاطئ الغربي

وفلسيسيبي» ونحت ستر الحركات التي كان قام بها وفر شيرمن » لتشتيت أفكار العــدو متجها نحو الشال – الشرق من و فيكزبورج ، ثم نقل الجيش الى الشاطئ الشرق في مواجهــة مقاومة ضعيفة . ولما انضم وفشيرمن " الى وفرح انت " ثانيا قام هذا بجازفة مقصودة هي انفصاله عن قاعدته الوقتية الجديدة وتحرك شمالا متوغلا في أراضي العدو، ووضع نفســه على مؤخرة وونيكز بورج" معترضا مواصلاتها مع الولايات الشرقية الرئيسية من بلاد حكومة الجنوب بعد وفى وفرجا كسون". وعلى مسافة أربعين مياز شرقا توجد نقطة اتصال السكة الحديدية الجانبية الجارية شمالاً وجنوبا بالخط الرئيسي المسار شرقاً فغرباً . ولكنه في الواقع زحزح عمل هذين الفكين . ومما هو جدير بالذكر أنه حينا وصل الى هذه السكة الحديدية رأي من المستحسن أن يبدأ بنقل جيشه بأجمعه نحو الشرق ليلجئ العدو الى اخلاء وفي المعون، . وفي ذلك بيان للتغيير التي طرأ على الظروف الأستراتيجية بسبب تطور السكك الحديدية . لأنه بينا كان نابليون يستخدم خط نهر أو سلسلة تلال كحاجزه (سده) الاستراتيجيي . كان حاجز ''جرانت'' الاستراتيجي ينشأ عن تملكه نقطة واحدة ـ نقطة اتصال الخطوط الحديدية. وبعد أن استولى على هـذه النقطة دار الى الوراء وتحرك زاحفا على وفيكز بورج" وكانت اذ ذاك قد انفصات وبقيت منفصلة مدة من الزمن كانت كافية لتسليمها بعد ذلك بسبعة أسابيع. وكانت النتيجة الاستراتيجية على أثر ذلك فتح طريق " تشاتانوجا " الى "جورجيا" التي هي مورد الغلال لولايات الحنوب. ومنها الى الولايات الشرقية باجمها .

فكانت هزيمة الجنوب حينذاك تكاد تكون أمرا لامفر منه، ومع ذلك فان جنود الشمال كادوا يفقدون النصر الذي كان مضمونا لحم ، لأن ولايات الشمال استولى عليها الملل في سنة ١٨٦٤ تحت تأثير الشدة وأصبحت الكلمة للعنصر الأدبى وأخذ حزب الصلح يزداد يوما بعد يوم بانضام الذين ملوا الحرب الى صفوفه ، وكان موعد التخاب الرئيس في نوفمبر فكان لابد من اعطاء وعد صريح بتعجيل النصر و إلا ينتخب رئيس غير "لنكان" يسعى للاتفاق مع العدو على عقد الصلح، ولهذا السبب استدعى "جرانت" من الغرب ليتولى القيادة العليا، فكيف كان سعيه في الحصول على النصر المطلوب عاجلا؟ بالاستراتيجية ألتي كان يتبعها دائمياً ولئك القادة المتمسكون بالأصول العتيقة المتفق عليها بين رجال الجندية – أى باستخدام قوته المتفوقة على العدو فيحطمه تحطيا، أو أدن يتبكه « بالطرق المستمر » ، فقد شاهدنا أنه في حملة "فيكر بورج" لم يستخدم الاقتراب غير يتهار المتطرف الا بعد أن انتهج الاقتراب المباشر أكثر من مرة ثم فشل ، وعندها نفذه عهارة الأستاذ ، ولكن يظهر أن ذلك الدرس لم ينطبع على ذهنه .

فالآن وهو في منصب القيادة العليا جاءت أعماله مطابقة لطبيعته . فقد صمم على انتهاج الاقتراب المباشر القديم نحو الجنوب من نهر "الرباهانوك" متجها نحو "فرجينيا" . على أن ذلك كان يرمى الى شيء آخر — لأن غرضه الحقيق هو جيش العدو أكثر من كونه عاصمة العدو . فوجه مرؤوسه "ميد" وزوده بقوله "أينما يذهب" لى "عليك أنت أيضا أن تذهب" وانصافا "لجرانت" أيضا يجب القول انه وان كان اقترابه مباشرا بالمعنى الشامل فهو لم يكن بعنى مجرد اندفاع جبهى مطلقا ، وفي الحقيقة انه كان يسعى دائما الالتفاف حول جناح عدوه بالمناورات وان كانت في محيط ضيق ، وزيادة على ذلك فانه استوفى كل الأصول عدو بالمسكرية الصحيحة من الاحتفاظ باحتشاد جيشه ، وملازمة ابقاء غرضه نصب عينيه لا يحوله عنه فزع آت من جهدة أخرى ، وكانت "ارادته للنصر" لا تفوقها حتى ارادة "فوش" . ويحق للذين اتبعوا طريقته في سنة ١٩١٤ — ١٩١٨ أن يحسدوه على ما لاقي مر رئيسه ويحق للذين اتبعوا طريقته في سنة ١٩١٤ — ١٩١٨ أن يحسدوه على ما لاقي مر رئيسه السياسي من سخاء العون الذي أمده به والثقة التي لا تنقطع ، فمن المؤكد أن ظروفه كانت من أكل ظروف الاستراتيجية الأصولية بأحسن طرقها المنطوية على الاقتراب المباشر .

ومع ذلك ففي نهاية صيف سنة ١٨٦٤ ذبلت في أيدي رجال الشمال ثمرة النصر التي كانت ناضجة . فني الشمال كان الصبر والجلد قد بلغ النهاية حتى يئس وولنكان " من أعادة انتخابه \_ وهذا جزاء مؤلم على النقة المطلقة التي أودعها في منفذه العسكري و جزاء سخري على صدق العزيمة التي أدار بها "جرانت" قوته التفوقة التي انكشت الآن بشكل مرعب على أثر المعارك الطاحنة التي وقعت في تعاليرية" وفي توكولدهار بور" وفشلت فشلا تاما في سحق جيش العدو . وفي حين أن النتيجة الرئيسية — وهي الميزة الجغرافيـــة التي توفرت بالدوران الذي تم حتى بلغما يقرب من مؤخرة وفرتشموند، أحرزتها المناورات التي لم تسفك فيها دماء والتي حصلت أثناء زحف . وعلى ذلك فقد كان على شيء من الرضاء اوجوده بعـــد الخسائر الجسيمة في الموقع الذي احتله "ما ككليلان" في سنة ١٨٦٢. على أن الجو الذي كان يظهر أنه في أشد درجات الحلوكة أضاء بيئاة. فان وولنكلن " أعيد انتخابه في نوفمبر وعاد الى مركز القوة. في هوالعامل الذي أغاثه وحال دون احتمال انتخاب ومما ككليلان "مرشح الحزب الديمقراطي الذي كان يطلب الصلح ليحل محله ؟ ليست حملة وفرحرانت " التي لم تتقدم في الواقع بين يوليه وديسمبربل أخفقت آخفاقا مزدوجا في منتصف أكتو بركافها كثيرا . انما العامل الذي كان سبب النجاة هو باقرار المؤرخين استيلاء . ووشيرمن "على وواطانتا" في سبتمبر . فان ورجرانت " عندما استدعى ليتولى القيادة العليا ، خلفه في القيادة في الغرب ووشيرمن " الذي اشترك بمقدار غير يسير في الفوز الذي أحرزه وفجرانت " في وفيكر بورج " . وكان هناك تناقض بين أماني كل منهما . فبينها كان الغرض الأولى الذي يرمى اليــه <sup>وو</sup> حرآنت " هو جيش العـــدو كان وفشيرمن " يرمى الى الاستيلاء على النقط الاستراتيجية . وكانت واطلنتا " التي هي قاعدة

جيش العدو الذي يقاومه ليست نقطة الاتصال بين أربعة خطوط من خطوط السكك الحديدية الهامة فحسب ، بل كانت أيضا مستودعا لمؤن حيوية . وكما قال وفشيرمن "كانت ومليئة بدور صب المعادن (المسابك) ، والترسانات ، ودور الصناعة (الورش) الميكانيكية". فضلا عن كونها رمزا أدبيا ، وفي رأيه أن والاستيلاء عليها يكون نذير الموت لولايات الجنوب" وسعى لأن يضربها بالمناورات بقدر الامكان بدلا عن ضربها بمعركة – اذكان متشبعا بفكرة الفوز بأرخص ثمن ممكن. ومهما وجد من تشعب الآراء في تقدير قيمة الغرض الذي قصده وقبرانت" والغرض الذي قصده وقشيرمن" فإن الظاهر هو أن الأخير منهما أكثر ملاءمة للنفسية الدعوة إطية . وربماكان الحاكم المطلق وحده الواثق من مركزه هو الذي في وسعه أن يامل أن يحافظ على المثل الأعلى للفكرة العسكرية بأن يجعل "القوات المسلحة" الغرض الذي يرمى اليه . وان كان حتى هو نفسه يلتزم الحكمة فيوفق بين هـــذا المثل الأعلى وحقائق الموقف. ويزن الظروف المتوقعة لتنفيذه بميزان العقل. ولكن الاستراكيجي الذي يخدم حكومة ديموقراطية لا يتسع له المجال بهذا القسدر ، فهو يعتمد على ما يمده به مخدمه مر. العون وما يوليه من الثقة فيضطر لأن يعمل في حدود من الوقت والتكاليف أقل من الحدود التي يعمل فيها الاستراتيجيي والمطلق" ، وتطلب منه مكاسب سريعة بالحاح أكثر ، ومهما كان ما يأتى به المستقبل في آخر الأمر فانه لا يستطيع تأجيل تقديم الحساب. ومن ثم قد تلجئه الضرورة لأن يحيد عن غرضه موقتا، أو على الأقل، يعطيه شكلا آخر بأن يغير خط عملياته. فمع هذه العوائق التي لا مفر منها يجدر بنا التساؤل عما اذا لم يكن من الواجب أن تكون النظرية العسكرية فى ثلها العليا أكثر تطابقا مع الحقيقة المقلقة وهي أن المجهود العسكري يقوم على الأساس الذي يرتضيه الشعب ــ أي أن تقديم الرجال والذخائر ، بل وحتى موالاة الفتال أو قطعه كل ذلك يتوقف على رضاء "ترجل الشارع" . فان الذي يأجر الزمار يختار النغمة. وليس ما يمنع أن يُعطى الاستراتيجيون أجرا ، من النوع والصنف ، أكثر اذا هم أصلحوا نغاتهم بقدر مَا في امكانهم حتى تقبلها أذن الشعب (يريد أن لا مانع من تقديم الجنود والذخائر مادام القائد يعمل ما يرضى الشعب) .

وقد كان اقتصاد "شيرمن" في القوة بالمناورات أكثر ظهورا لأنه خلافا لماكان عليه "جرانت" في "فرجينيا" ، كان مقيدا فعلا بخط حديدي واحد لاستيراد ،ؤنه ، ومع ذلك فانه تجنبا لتوريط جنوده في هجوم مباشر ترك هذا الخط وابتعد عنه ، فلم يسمح بهجوم جبهي في كل هذه الأسابيع التي انقضت في المناورات الامرة واحدة في "جبل كنيصو" ، ومما هو جدير بالذكر أنه سمح بهدا الهجوم ليوفر على جنوده مشقة موالاة السير الجانبي فوق طرق مغمورة بالمياه ، وأن هذا الهجوم صُد — وقد خف تأثير هذه الصدمة لأن الهجوم أوقف

بمجرد اعاقته لأول مرة . وكانت هذه في الواقع هي المرة الوحيدة التي حصلت أثناء الزحف الذي قطع فيــه "شيرمن" ١٣٠ ميلا مجتازا بلادا جباية تتقاطع فيها الأنهر وورط فيها جنوده في معركة هجومية ، وهو في الحقيقة كان يقوم بالمناورات بمهارة استدرج بها جنود الجنوب المرة بعد المرة الى جهات لا طائل تحتها فان ارغامه عدوا متخذا خطة الدفاع الاستراتيجي على انتهاج سلسلة من الحركات التكتيكية التعرضيــة التي تكلفه خسائركثيرة كان فوزا في المهارة الفنية الاستراتيجية لم يسبق له مثال في الناريخ . ومما يرفع من شأن هذه المهارة بصفة خاصة هو أن "شيرمن" كان مرتبطا في مواصلاته بخط واحد لا غير . وحتى مع مراعاة أضيق قواعد القياس العسكرية ، وغض النظرعن التأثير الجسيم أدبيا وافتصاديا الذي أحدثه هذا العمل ، فانه عمل مجيد لأن وشيرمن" أوقع بالعدو من آلحسائر أكثر مما أصابه هو . وليس ذلك نسبيا فقط . بل في الواقع - اذا ووقورن "عمله بعمل ووجرانت " في فرجينيا . ثم ان وشيرمن " بعد استيلائه على واطلانتا " جازف مجازفة لم يسبق له مثلها ، وانتقده عليها كثيرا الشراح العسكريون فقد فكر في أنه اذا استطاع أن يخترق ووجورجيا "سيرا و يرمس نظم سككها الحديدية بما أنها وقمورد الغلال في ولايات الجنوب" ، ومنها يسير الى وقر كارولاينا" الجنوبية "فكارولاينا" الشمالية فان التأثير الأدبي الذي يحدثه غزو بلاد الجنوب على هــذه الصورة ، ووقف تسيير المؤن شمالا الى وورتشموند" والى جيش وولى" ، يحدثان انهيار مقاومة ولايات الجنوب. ولذلك فانه أهمل جيش وفهود "الذي كان ألجأه اني الجلاء عن وفاطلانتاوف ثم شرع في سيره المشهور "السير الى البحر" مخترقا " جورجيا " وهو يمون جيشه مر. البلاد ويدمن السكك الحديدية فقام من "اطلانتا" في ١٥ توفمبر سينة ١٨٦٤ وفي ١٠ ديسمبر وصل الى ضواحي وفسافانا " وفيها أعاد فتح مواصلاته وجعلها هذه المرة بحرا ، وحرم الجنوب من ثغوره الشهيرة التي كانت باقية له . و بعد ذلك تحرك شمالا مجتازا ولايتي و كارولاينا " وجاء على مؤخرة وولى" أما ووجرانت" فانه لم يستأنف الزحف الا بعد ذلك بثلاثة أشهر ونيف ، في أوائل أبريل . وهذا الزحف أحرز فوزا مسرحيا . وتسليم "ورتشموند" أعقبه تسليم جيش "ولي" في ظرف أسبوع . فأما من حيث الظاهر فان هـذا التسليم جاء فوزا مبررا لاسـتراتيجية ووجرانت "المباشرة واتخاذه والمعركة" غرضا . وأما من حيث الحكم الجدي المبني على النظر والرأى السديد فان عامل الوقت من أهم العوامل . فان تدهور مقاومة ولايات الجنوب سببه الجوع الذي كان له رد فعمل في القوة المعنوية . فقد كان الاقتراب غير المساشر الى مؤخرة العدو الاقتصادية والمعنوية حاسمًا في الطور الأخير كما كان في التنقلات المتوالية التي مهدت للحسم في جهة الغرب . وهذه الحقيقة تتضع لمن يدرس هذه الحرب دراسة دقيقة شاملة . وقد ُقدرها حق قدرها الجنرال ووإدموندس " المؤرخ الحالي الرسمي الذي وضع تا ريخ الحرب العالمية . وذلك منذ أكثر من عشرين سنة حيث قال في قراره ما يأتي :

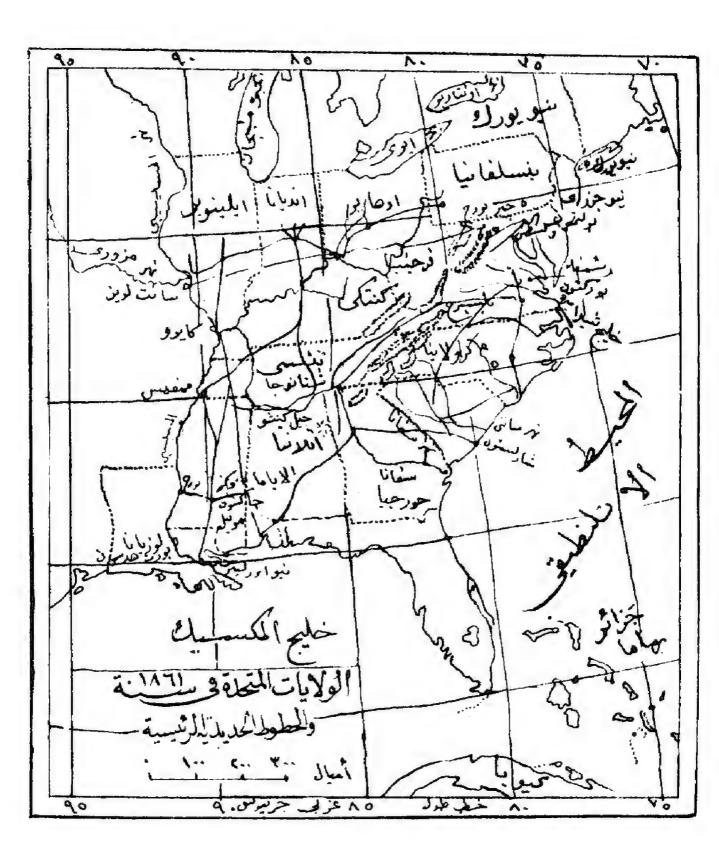

والمقدرة الحربية التي اتصف بها جيش فرجينيا الشمالية التي لا مثيل لها ، وقرب العاصمتين والمقدرة الحربية التي اتصف بها جيش فرجينيا الشمالية التي لا مثيل لها ، وقرب العاصمتين المتنافستين احداهما من الأخرى ، كل ذلك كان سببا في تركيز الالتفات على المسرح الشرق المحرب بدرجة لا مبرر لها ، أما المدرجات الحاسمة فقد وقعت في الغرب ، فإن الاستيلاء على الحرب بدرج و و بورت هندرسون في يوليه سنة ١٨٨٣ كان النقطة الحقيقية التي طرأ فيها الانقلاب على الحرب كاكانت العمليات التي قام بها جيش وشيرمن الغربي الأكبرهي التي أدت في الحقيقة الى انهيار الجنوب في ودار محكة أ يوما توكس — المكان الذي سلم فيه أدت في الشرق .

وذلك الالتفات الذي لامبررله يرجع بعضه الى فخفخة المعارك التي تسحر الجندى العادى الذي يدرس التاريخ ، وبعضه الى تأثير حماسة وفه هندرسون " في كابه المسمى وشستونوول جاكسون " للذي ربم كان شعرا حماسيا أكثر منه تاريخًا ، وذلك لم يقلل مر قيمة الكتاب الحربية ، بل على العكس فانه زادها ، و ربم كانت هذه الزيادة راجعة الى بيان آراء هندرسون في الحرب أكثر منها الى سرد أعمال وجها كسون "التنفيذية ولكن هذا الكتاب قد اجتذب التفات الطالب الحربي البريطاني الى حملات وفوجينيا " بم حواه من البيانات الشيقية ، وأهمل المسارح الغربية حيث وقعت الأعمال الحاسمة ، وفي مقدور الجنرال وأدموندس " بصفته واضع تاريخ حرب سنة ١٩١٤ — ١٩١٨ أن يؤدي خدمة للا جيال المقبلة بتحليله للتأثير المتولد عن هذا و الالتفات الذي لا مبررله " في أفكار البريطانيين قبل سنة ١٩١٤ ، وبالتالي ما كان له من أثر في الاستراتيجية البريطانية ، فإن كلاهما لم يكن متحيزا فقط بل كان قائم على قياس خاطئ ،

وعند ما ننتقل من الحرب الأهلية الأميركية الى الحووب الأوربية التي وقعت على أثرها فان الذي ينطبع على مخيلتنا أكثر من غيره هو وضوح التناقض بينها ، فأول نقيض هو أن في حربي سنة ١٨٦٦ وسنة ١٨٧٠ كان كلا الفريقين المتحاربين متأهبا للحرب ولو اسميا على الأقل ، والنقيض الثاني أن النضال كان بين جيوش محترفة ، والثالث أن الرياسة العليا لدى الفريقين كان عند كل منها كشف بدان الأخطاء والزلات لم تتوصل اليه القيادة العليا في الحرب الأمريكية ، والرابع أن الاستراتيجية التي اتبعها كلا الطرفين في كلا الحربين كانت ناقصة نقصا جوهريا في الفن ، والخامس أنه بالرغم من كل ما ذكر كان الحسم سريعا . فاستراتيجية ومولتكه كانت في جوهرها استراتيجية الاقتراب المباشر وليس فيها من الحدعة فاستراتيجية ومولتكه كانت في جوهرها استراتيجية الاقتراب المباشر وليس فيها من الحدعة من ذلك أن هاتين الحربين هما الاستثناء الذي يضرب به المثل على اثبات القاعدة ؟ نعم انهما من ذلك أن هاتين الحربين هما الاستثناء الذي يضرب به المثل على اثبات القاعدة ؟ نعم انهما مستثنيان في الواقع ولكن لا يمكن القول بأنهما استثناء للقاعدة التي تتجت عن الحالات الكثيرة مستثنيان في الواقع ولكن لا يمكن القول بأنهما استثناء للقاعدة التي تنجت عن الحالات الكثيرة

التي سبق فحصها . لأنه ليس في واحدة منهما انكان كل من ضعف القوة و بلادة العقل كلاهما في جانب آغريق المهزوم فكانا يثقلانه من أول الأمر . فكثيرا ما شوهد أحدهما أو الآحر (الضعف أو البلادة) ولكن لم يشاهدا كلاهما مطلقاً . أما في سنة ١٨٦٦ فكان ضعف قوة النمساويين من بادئ الأمر في كون أسلحتهم أقل قيمة من أسلحة عدوهم ـــ لأن البنـــدقية التي تحشى من الخلف أعطت البروسيين ميزة على بندقية النمساويين التي تحشى من الفوهة كما ثبت في ميدان القتال بما لا يدع شكا ، ولو أن آراء المجامع العلمية العسكرية في الجيل التالي كانت تميل الى اغفال ذلك . وأما في سنة ١٨٧٠ فكان ضعف قوة الفرنسيين يرجع بعضه الى أقليتهم العددية ، و بعضه الى انحطاط درجة التعليم كما فى سنة ١٨٦٦ ، فهـــذه الحالات المزدوجة فيها أكثر مما يكفي لتفسير أسباب حاسمية هزيمة النمساويين في سنة ١٨٦٦ ، وأكثر منه لتفسير أسباب حاسمية هن يمة الفرنسيين في سنة ١٨٧٠ ، أمام اقتراب مباشر . أما الدرس الحقيق المكتسب من هذه الأمثلة فهو ليس في أن الاقتراب الاستراتيجي فيها كان استثناء للقاعدة ، بل ان الاستثناء من التجارب السالفة كان في الظروف . فقد كانت ظروفا استثنائية حقا. وفي المناقشات أو الاستعدادات التي تسبق الحرب لا يجرؤ جندي على تأسيس خططه على افتراض أن عدوه سيكون ضعيفا عقلا وجسما كالنمساويين في سنة ١٨٦٦ والفرنسيين في سنة ١٨٧٠ ، ومع ذلك فان الواقع في سنة ١٩١٤ هو أن الخطط التي وضعتها هيئات أركان الحرب المختلفة وبينت تفصيلاتها وقبلتها للحرب كانت مؤسسة على الاقتراب المباشر. ومن ثم فان الاستنتاج الوحيد المكن ، وانكان لا يصدّق ، هو انها افترضت دون أن تشعر أن ظروف سنة ١٨٧٠ كانت ظروفا عاديه لا استثنائية .

وفى نفس الوقت فان مما يستحق البيان قبل الانتهاء من هذه الأمثلة هو أن الاستراتيجية الألمانية وان كانت مباشرة فى تصميمها الا أنها كانت أقل من المباشرة فى تنفيذها . فان الحاجة الى توفير الوقت فى سنة ١٨٦٦ باستخدام كل السكك الحديدية الموجودة أدت "مولتكه" لأن ينزل القوات البروسية من القطارات على جبهة متسعة جدا نزيد على ٢٥٠ ميلا وكان فى نيته أن يجمعها الى الداخل بأن تتلاقى معا بزحف سريع مجتازة منطقة الحدود الجبلية ويضم جيوشه فى بوهيميا الشمالية ، ولكن ضياع الوقت بسبب امتناع ملك بروسيا عن أن يكون هو المعتدى خيب نيسة "مولتكه " وذلك أكسب استراتيجيته اقترابا غير مباشر لم يكن فى تصميمه ، لأن الجيش النمساوى احتشد واندفع الى الأمام فى تلك الفترة فحرم " مولتكه " من الساحة التي كان يريد أن يحتشد فيها ، ثم الله ولى عهد بروسيا ، لاعتقاده بأن زاوية من الساحة التي كان يريد أن يحتشد فيها ، ثم الله ولى عهد بروسيا ، لاعتقاده بأن زاوية المناسيا " الخارجة مهددة انتزع منه اذنا على غير رضاه لتحريك جيشه الشانى نحو الجنوب لتأمين " سليسيا " وبذا أرداد انفصالا عن الجيوش الاخرى ، وبذا أيضا تحرك على طول لتأمين " سليسيا " وبذا أرداد انفصالا عن الجيوش الاخرى ، وبذا أيضا تحرك على طول

القسم العلوى لحرف L (الافرنجية) فوضع نفسه فى موقع يهدد جناح ومؤخرة الكتلة النمساوية وقد سكب الأدعياء كثيرا من المداد فى إدانة ومولتكد "على إذنه للا مير بهذا الانسشار المتسع مع أن هذا الامتداد كان فى الحقيقة عبارة عن بذور النصر الحاسم وان كان لم يبذره هو عن قصد .

فهذا القرب أخل بتوازن القيادة النمساوية العقلى بدرجة مكنت البروسيين ، بالرغم مما ارتكبوه من الأخطاء الجسيمة ، أن ينفذوا أولا من الجبال على كلا الجانبين . تم يحرزوا النصر الذي أحرزوه في ووكو ينجراتس — حيث وقعت أخطاء أخرى صيرت الافتراب غير مباشر فأصبح حاسما ، غير أن القائد النمساوي غلب قبل افتاح المعركة ، فانه كان قد بعث الى امبراطوره رسالة برقية يلح فيها بطلب صابح عاجل .

وفي سنة ١٨٧٠ كان في نية "موتكه" أن يحدث معركة حاسة على نهر "الصار" حيث تحتشد جيوشه الثلاثة مطبقة على الفرنسيين فتسحقهم سحقًا. وهـذه الخطة قلبت رأسا على عقب لا بفعل الفرنسيين ولكن بفعل الشلل الذي أصابهم . وسبب هـذا الشلل هو مجرد وصول أخبار تنبيء بأن الجيش الألماني الثالث الموجرد في نهاية الميسرة قد عبرالحدود مبتعدا نحوالشرق وأحرز فوزا تكتيكيا صغيرا على قسم فرنساوى فى "وايسنبورج" وفى النتيجة كان التأثير غير المباشر الذي أحدثه هذا الاشتباك الصغير حاسما بدرجة أعظم مما كان يحتمل أن يتاتى من المعركة الكبرى التي كان في النية احداثها . لأن الجيش الثالث كان سمح له بأن يتخذ طريقا يسوده السكون متطرفا نحو الشرق خارج منطقة الجيوش الرئيسية المتناضلة بدلا من دورانه الى الداخل ليعزز الكتُّلة الرئيسية . ولذلك لم يشترك في المعركتين الطائشتين و فيونفيل " وه و جرافیلوط " — فان موقع الفرنسیین کان فی وضع یجعل اشترا که فیها اشتراکا مثمرا أمرا غير محتمل لو أنه كان أقرب ممن كان — ولهذا السببكان هو العمامل الحيوي في الطور التالى الحاسم . لأن الجيش الفرنسي الرئيسي \_ الذي كان قد ازداد نشاطا ، لا فتورا ، بتيجة معركة جرافيلوط – لما تقهقر وارتد جناحه ودخل الى قاعة ودمتس" كان في ميسوره أن يفلت من ألجيشين الأول والثاني الألمانيين للذين كان الاعياء قد أخذ منهما كل مأخذ. ولكن احتمال تدخل الجيش الشالث حرض و بازان " على البقاء آمنا في و متس " و بذا توافر الوقت للائلاً لل فحمعوا شتاتهم ، وللفرنسيين ليفقدوا اتصال بعضهم ببعض بجهودهم الذي أعقب تركهم الميدان المكشوف . وكانت نتيجة ذلك أن حرض ودما كاهون محرض أو ضغط عليه سياسيا لأن يقوم بحركته لنخليص وممسئ تلك الحركة الدالة على تدبير عقيم وادارة أكثر عقاً. وبهذه الكيفية تواجدت فرصة ، لم تكن مقصودة ولا متوقعة ، للجيشُ الثالث الذي كان ما يزال مواليا سيره ومحراً نحو باريس ، أن يقترب من جيش وه ما كاهون " اقترابا غير مباشر . فما كان منه الا أن غير اتجاهه تغييرا تاما من جهة الغرب الى جهة الشمال وتحرك

هابطاً على جناح <sup>وو</sup>ما كما هون" ومؤخرته فكانت نتيجة ذلك معركة <sup>وو</sup>سيدان " فحتى فى الحرب الذي كان فيه الاقتراب المباشر ظاهرا أكثر مما في غيره كان الطور الحاسم ينطوى على أساليب غير مباشرة أكثر مما تدل عليه الظواهر . على أن المشاهد في جملة الأبحاث النظرية ألعسكرية التي وضعت بعد سنة ١٨٧٠ ، أن الظواهر هي التي كانت تتأثر بهــا هذه الأبحاث ، دون الاستنتاجات العميقة . وهـ ذا التأثير هو الذي كان يسود الحرب التالية التي كانت في نطاق واسع -- وهي الحرب الروسية - اليابانية . فان الاستراتيجية اليابانية كانت تنطوى على الافتراب المباشر الصرف اذكانت تابعة لمستشاريها الألمانيين بغاية الدقة ، فلم تحصل أية محاولة للاستفادة مر. \_ الظروف التي كانت ملائمة بدرجة فوق المعتاد . ظروف كون مجهود الروسيا الحربي متوقفا على خط حديدي واحد، هو خط سكة حديد سبيريا . وليس في التاريخ بأجمعه أن جيشا كان يتنفس الهواء من حنجرة طويلة ضيقة كما كان الجيش الروسي الذي كان حجمه يزيد تنفسه صعوبة ، غير أن كل ما كان استراتيجيو اليابان يفكرون فيه هو ضربة ينزلونها بالجيش الروسي موجهة الى أسنانه مباشرة ، فأبقوا جنودهم متجمعة مجموعات أكثر تلاصقا مما كانت جنود مولتكه في سنة ١٨٧٠ . نعم انهم حاولوا أنْ يقوموا باقتراب تتلاقى فيه جنودهم أمام وولياو \_ يانغ " ولما اتصلوا بالعدو سعوا مرارا لأن يتجاوزوا جناحه . ولكن اذا كانت هذه الحركات التي يقصد بها تجاوز الجناح تظهر على الخريطة كأنها متسعة نسبيا فانها في منتهى الضيق النسبة لحجم القوات . ومع أنه لم يكن لديهم جيش وحر" ثالث كالذي كان لدى ومولتكه " لحسن حظه ، ولا طعم مغرى مثل وممس ولا وقو ما كماهون " ليبتلع هذا الطعم – لأنهم ابتاموا طعمهم باخذهم <sup>وف</sup>بورت أرثر" – فانهم كانوا ينتظرون <sup>وو</sup>سيدان" فكات النتيجة أنهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم بعد معركة وو موكدن " النهائية التي لم تكن حاسمة لدرجة أنهم فرحوا ، وساعدهم الحظ ، لعقد الصلح مع عدَّق مل النضال مع أنه لم يشرك فيه عشر القوات الموجودة لديه بعد .

هذا التحليل التاريخي يعالج الحقائق، لا الآراء الفرضية، أي ما وقع فعلا وما نتج عنه لا ما كان يمكن أن يقع، فان نظرية الاقتراب غير المباشر البارزة منه يجب أن تستقر على الأدلة المجسمة المأخوذة من التجارب الفعلية بأن الاقتراب المباشر غير حاسم وهذا التحليل لا دخل له مطلقا بالجدل فيا يختص بالصعو بات التي تعترض القيام باقتراب غير مباشر في حالة معينة، اثباتا كان أو نفيا، فليس من المناسب في وجهة نظر هذا الموضوع الأساسي أن نبحث عما اذا كان في استطاعة القائد أن يسلك سبيلا غير الذي سلكه، وعما اذا كان السبيل الآخر يؤدى الى نتائج أحسن لو أنه سلكه.

على ان التبصر من وجهة المعلومات العسكرية العامة يسترعى الالتفات دائما . وكثيرا ما يكون ذا قيمة . ولذا فاذا تحول الانسان عن الموضوع الحقيق لهذه الدراسة وخرج عنه فانه قد يلاحظ العراقيل التي لاقاها اليابانيون من جراء قلة المواصلات ووعورة الأراضى في و كوريا "و و منشوريا " ومع ذلك يلاحظ التشابه العظيم بين "بورت – أرثر" و و مانتاو "فان كانت الفطروف أكثر صعوبة من بعض الأوجه ، فانها كانت أفضل من أوجه أخرى . فضلا عن أن الآلة (الجيش) أحسن ، وعلى ذلك فقد يتساءل الانسان عما اذا لم يكن في امكان فضلا عن أن الآلة (الجيش) أحسن ، وعلى ذلك فقد يتساءل الانسان عما اذا لم يكن في امكان الاستراتيجية اليابانية في الطور الأول من الحرب أن تستغل طعم " بورت – أرثر " بالطريقة الدالة على الدهاء التي استغل جها ناطيون " مانتاو " وفي الطور الأخير ألم يكن هناك مجال الدالة على الدهاء التي استغل بها ناطيون " مانتاو " وفي الطور الأخير ألم يكن هناك مجال الدالة على الدهاء التي استغل بها ناطيون ضد تلك الحنجرة الضعيفة بين "هاربين" " وموكدن".

# الباب التاسع

#### النتحة

لقد اشتملت مطالعاتنا على الحروب التسع التي كان لها أثر حاسم في مجرى التاريخ الأوروبي في الأعصر الخاليسة . وحروب التاريخ الحديث الكرى الثمانية عشرة - معتبدين النضال الذي قام ضــد نابليون حربا واحدة هي التي كانت تخــد نارها تارة في مكان ، وتعود الى الالتهاب تارة أخرى في مكان آخر فكانت في الواقع لا تنقطع . فهذه الحروب البــالغ عددها سبعة وعشرين حربا تضمنت أكثر من ٢٤٠ حملة حربية . وفي ست من هذه الحملات فقط ــ هي الحــلات التي انتهت ممارك '' إيسوس '' . و '' جاوجا ميلا '' و '' فريدلند'' و " واغرام " و " سادووا " و " سيدان " \_ أمكن الحصول على نتيجة حاسمة بواسطة الاقتراب الاستراتيجي المباشر من الجيش الرئيسي للعــدو . وفي الحملتين الأوليين منها كان الاقتراب الاستراتيجي المباشر الذي قام به الاسكندر قد سبقه التمهيد باستراتيجية عظمي مؤسسة على اقتراب غيرمباشر هز" الامبراطور به الفارسية من أساسها وزعزع ثقة أتباعها فيها. وابس ذلك فحسب بل انه كان مضمونا بامتلاك آلة تكتيكية متفوقة تفرّقاً لا يوصف. ثم نفذ باقتراب تكتيكي غيرمباشر . والحملتين الثانيتين كان نابليون شرع فيهما بأن حاول القيام باقتراب غير مباشر . ثم عدل من الاقتراب غير المباشر الى اقتراب مباشر . وعدوله هــذا يرجع بعضه الى قلة صبره ، و بعضه الى ثقته فى تفوق آلته (جيشه) . وهذا التفوق كان يرتكز على المدفعية المتجمعة كتلا . فكان الحسم في كل من وفو يدلند" ووواغرام" راجعا بصفة رئيسية الىهذه الطريقة التكتيكية الحديثة . على أن الثمن الذي اشترى به فوزه في هاتين المعركتين وماكان له من الأثر في حظ نابليون ليس مما يشجع على العودة الى مثل هذا الاقتراب المباشر حتى ولو بتفوق تكتيكي مثل هذا التفوق . أما في سنة ١٨٦٦ وسنة ١٨٧٠ فقد شاهدنا مما من بيانه أن هاتين الحملتين ولو أن تصميمهما كان على طريقة الاقتراب المباشر . الا أنهما تحولتا على غير قصد الى اقتراب غير مباشر \_ عززه تفوق الألمان التكتيكي في كلت الحالتين \_ السلاح الذي يحشى من الخلف في سنة ١٨٦٦ ، والتفوق العددي في سنة ١٨٧٠ . ولا شك في أن هانه الحملات الست ايست إلا حجة واهية لتبرير أي شخص يستحق اسم جنرال في الرضاء بانتهاج استراتيجية الاقتراب المباشر . ومع ذلك ففي كل عصور التاريخ كان الاقتراب المباشر هو الصورة المعتادة دائمًا للاستراتيجية . وكان الاقتراب غيرالمباشر المقصود بالذات الاستثناء النادر . فقليلهم القادة ، حتى بين مشاهيرهم الذين انتهجوا الاقتراب غيرالمباشر في استراتيجيتهم الافتتاحية، وفي أغلب الأحيان انتهجوه كالخرحيلة بل وكالخرمغامرة ومع ذلك فقــد أدّى بهم الى الحسم فى حين أن الاقتراب المباشركان قد انتهى بهم الى الفشل فتركهم بحالة من الضعف لا يقوون معها على محاولة انتهاج الاقتراب غير المباشر . والفوز الحاسم الذى يحصل فى مثل تلك الظروف التى تكون قد ازدادت سوءا له أهمية ذات مغزى خاص .

ولقد أبانت مطالعتنا عن ست وعشرين حملة حربية كان فيها الاقتراب الحاسم والاقتراب عنير الحاسم ظاهرين ظهورا لا يقبل جدلا وهي حملات "ليساندر" في البحر "الايجي" (القسم الشرق من البحر الأبيض المتوسط) في سنة ه . ع قبل الميلاد و "إيبامينونداس" في "والپلو پونيز" في سنة ٣٦٨ قبل الميلاد و "فيليب" في "بوئيوتيا" في سنة ٣٣٨ قبل الميلاد والاسكندر على نهر "الهيداسپس" (الهند) وضد "كاساندر" و "ليسياكوس" في الشرق القريب سنة ٣٠٦ قبل الميلاد وهانبال في حملة "ترازيمين" في "إتروريا" وحملة "سبيو" في "يوتيكا" و "وزاما" بأفريقيا و "سيزار" في حملة " إليردا" في أسبانيا .

وفى التاريخ الحديث حملات " كرومويل" فى " پرستون" و " د نبار" و " ورسستر" ، وحملة " تورين" فى الالزاس سنة ١٩٠٨ - ٥٥ وحملة أوجين فى ايطاليا سنة ١٧٠١ وحملة " مارلبورو" فى " فلاندرز" سنة ١٧٠٨ وحملة " فياللار" سنة ١٧١٦ وحملة " وولف" فى " كويبك " وحملة " و الموزيل" و " الموزيل" و " الموزيل" و « الموز" سنة ١٧٩٦ وحملة الأرشدوق " شارلس" على نهرى " الرين" و " الدنوب" سنة ١٧٩٦ وحملات بونا بارت فى ايطاليا سنة ١٧٩٦ وسنة ١٧٩٧ وسنة ١٨٠٠ وحملاته فى " أولم" و " أوستراتز" سنة ١٨٠٠ وحملة " و " أوستراتز" منة ١٨٠٠ وحملة " و " أولم" و " أوستراتز" منذه المحلات رجحت كفة الميزان فى الحرب النى وقعت فيها ، وزيادة على ذلك فان مطالعتنا من غيره ،

فهذه النسبة العظيمة لحملات التاريخ الحاسمة التي زادتها قيمة ندورة الاقتراب غير المباشر نسبيا تجبرنا على أن نستنتج أن الاقتراب غير المباشر هو صورة الاستراتيجية التي تتوافر فيها أعظم درجات الأمل والاقتصاد عن غيرها بكثير ، وهل في استطاعتنا أن نستنتج من التاريخ ماهو أقوى وأقطع للدلالة على ذلك مما مر، نعم ذلك أن كبار قادة التاريخ، ماعدا الاسكندر الذين أحرزوا الفوز بصورة منتظمة حينها كانوا يواجهون عدقا مستحكما في موقع قوى سواء كانت قوته طبيعية أو مادية ماكانوا يهاجمونه مباشرة مطلقا إلا في النادر جدا ، وأنهم اذا اضطروا بحكم الظروف القاسية أن يجازفوا بمهاجمته مباشرة على غير رضاء منهم كانت النتيجة فشلا تاما يشقره تاريخهم ، فان ومارلبورو لم يحدد عن طريق الاقتراب غير المباشر تماما الا مرة واحدة فمحي فيها النتائج التي أحرزها بفوزه سسنين ، وحاد عنه سيزار عدة مرات

وتكبد بنسبتها ، أما ''سبيو'' وكرومويل فلم يحيــدا مطلقا فكانا هما القائدين الكبيرين الوحيــدين اللذين انتصرا دائمــا أبدا ، ما عدا الاسكندر وحتى الاسكندر نفسه بالرغم من تفوق آلته تفوقا لاحصر له كان يستخدمها دائمــا باقتراب تكتيكي غير مباشر .

وزيادة على ذلك فان التاريخ يبين أن القائد الكبير يقدم على المجازفة بالاقتراب غير المباشر الذى تكتنفه أسد الأخطار بدلا من أن يستسلم لاقتراب مباشر – فاذا قضت الضرورة اجتاز الجبال ، أو الصحارى أو المستنقعات بقسم صغير من جيشه ، بل وانفصل عن مواصلاته وابتعد عنها فيواجه ، في الواقع ، كل الظروف والحالات المعاكسة بدلا من قبول الغلب الذى ينتج من الاقتراب المباشر فان المجازفات الطبيعية مهما عظمت هي في الحقيقة أقل خطرا وأقل تأكدا من مجازفات القتال ، وكل الظروف في الاستطاعة أن يحسب حسابها ، وكل العوائق أكثر قابلية للتخطى من ظروف وعوائق المقاومة البشرية ، ففي الامكان التغلب عليها بالحساب والاستعداد القائمين على التبصر بحيث تكاد تنتظم طبقا "الجدول مواعيد" ولكن حينها تمكن نابليون من عبور جبال الألب "طبقا خطته" أعاقته طابية "بارد" الصغيرة وأعاقت حكات جيشه إعاقة جدية جعلت كل خطته في خطر .

وانرجع الآن الى قلب ترتيب فحصنا فنطالع معارك التاريخ الحاسمة بالدور فنجد فى جميع هذه المعارك بوجه التقريب أن الظافر كان قد وضع خصمه فى حالة نفسية غير مرضية قبل نشوب القتال وأمثلة ذلك وماراثون و وسالاميس و والجوسپوتامى و ومانتينيه و وخيرونيه و ومانت و ومانتينيه و وخيرونيه و ومانت و وميتاووروس و وزاما و وترستون و ومدنبار و وورسستر و والسترات و والمنارم و والمنارم و والمسترات و والمسترات و والمنارم و والمنارم و والمسترات و والمنارم و والمنارم و والمسترات و والمسترات و والمسترات و والمسترات و والمسترات و والمنارم و

واذا جمعنا بين الفحص الاستراتيجي والفحص التكتيكي نجد أن معظم الأمثلة واحدة من إحدى فئتين ، إما أنها حصلت من استراتيجية دفاع مرن — التقهقر المقصود — أعقبه هجوم تكتيكي ، و إما من استراتيجية هجوم (أى تعرضية) يرمى بها الهاجم الى وضع نفسه في موقع "محير" للعدق يعقبه دفاع تكتيكي ، فكل من هاتين الصورتين المشتركتين تكون اقترابا غير مباشر ، والأساس الذي تقوم عليه كل منهما من الوجهة النفسية (نسبة الى علم النفس البشرية) يصح التعبير عنه بكلمة واحدة هي والخدعة" وفي الحقيقة يصح القول بمعنى أعمق وأوسع من المعنى الذي أراده وكلاوز يفتر" إن الدفاع هو أقوى صورة للاستراتيجية وأكثرها اقتصادا ، لأن التركيب المبين بالفئة الثانية وان كان عبارة عن حركة تعرضية في ظاهرها قائمة على الحساب اللوجستيكي هو العلم الذي يبحث في تحركات الجنود وتموينها) إلا أن الحافز اليها هو جرّ العدة الى هجوم ومعتل التوازن" .



والاقتراب غير المباشر الوارد فى التاريخ كان يشتمل عادة على حركة عسكرية قائمة على الحساب اللوجستيكى موجهة الى هدف اقتصادى ــ هو المورد الذى تستمد منه أى البلادين أو الجيشين المتحاربين مؤنه ــ وكان يحصل أحيانا أن تكون الحركة ذاتها اقتصادية .

وهناك استنتاج آخر من مطالعاتنا ربما لم يكن إيجابيا ولكنه بالقرينة على أقل تقدير ، هو أن مما يعود بثمرة أكثر في الحملة الحربية الموجهة ضد أكثر من بلاد واحدة أو جيش واحد أن يحصل الاحتشاد أولا ضد الشريك الأضعف بدلا من محاولة قهر الشريك الأقوى اعتقادا بأن هزيمة الأقوى يترتب عليها انهيار الآخرين من تلقاء أنفسهم .

ففى النضالين البارزين فى العالم القديم - تغلب الاسكندر على الفرس وتغلب وسيبو" على وتوطاجه" - وتم كل منهما على أثر قطع الجذور ، وهذه الاستراتيجية العظمى المؤسسة على الاقتراب غير المباشر لم تقتصر على إيجاد المبراطوريق ومقدونيا" و ووروما "من العدم بل انها خلف أعظم خلف لها وهى الامبراطورية البريطانية وعليها تأسس حظ نابليون بونابارت وقوته الامبراطورية ، ثم حصل بعد ذلك أن قام على هذا الأساس ذلك البناء العظيم الناست الدعائم وهو الولايات المتحدة ، أما فن الاقتراب غير المباشر فلا يمكن الإلمام به إلماما الما ولا تقدير غايته تقديرا تاما إلا بالدراسة الشاملة لكل تاريخ الحرب وامعان النظر فيه ، غير أننا فستطيع على الأقل أن نحول هذه الدروس الى صورة مجسمة ونضعها فى كامتين إحداهما سلبية والأخرى ايجابية .

الأولى هي أنه أمام أدلة التــاريخ التي لا تنقض لا يوجد مبرر يبرر القائد في دفع جنوده الى هجوم مباشر على عدق تابت في موقعه ، والثاني أنه بدلا عن السعى الى قلب موازنة العدة رأسا على عقب بواسطة الهجوم ، يجب قلبها قبل الشروع في الهجوم الحقيق ، أو قبل أن يستطاع الشروع فيه بنجاح .

ولقد لاحت الحقيقة الأساسية أمام بصيرة "لنين" حين قال "الاستراتيجية التي هي أكثر سدادا في الحرب هي إرجاء العمليات الى أن يحل الانحلال الأدبى بالعدة فيجعل الزال الضربة القاضية عليه أمرا ممكناوسهلا". وذلك لا يتيسر دائما، وطريقة دعايته لا تثمر في كل الأحيان ولكن هذا القول يقبل التعديل الى هذه الصورة :

"أسد استراتيجية فى أية حملة حربية هى ارجاء المعركة ، وأسد تكتيك هو ارجاء الهجوم الى أن تتزحزح قوة العدو الأدبية فتجعل الزال الضربة الحاسمة أمرا ممكنا " .

## الباب العاشر

#### البناء

بعد أن استنتجنا من تحليل التاريخ ما استنتجناه يلوح لنا أن من المفيد أن نقيم على الأسس الجديدة مسكنا للتفكير الاستراتيجي .

ولنبدأ أولا بفهم معنى الاسراتيجية فهما لا يشوبه غموض ولا أبهام . فقد عرفها ولا من فقد عرفها وكلاوز يفتر في كتابه الأثرى المسمى "عن الحرب" بأنها وفن استخدام المعارك كوسيلة للحصول على الغرض المطلوب من الحرب . وبعبارة أخرى الاستراتيجية عبارة عن الخطة الموضوعة للحرب . فهى ترسم المجرى المنوى اتخاذه للحملات الحربية المختلفة التي تتكون منها الحرب ، وتنظم المعارك التي تقع في كل منها ".

فن عيوب هذا التعريف أنه يتعدى على دائرة السياسة ، أى الإدارة العليا للحرب التي يجب أن تسأل عنها الحكومة بحكم الضرورة ، لا القادة العسكريون الذين تستخدمهم الحكومة ليكونوا عمالا أو أعوانا لها يقومون بالسيطرة التنفيذية على العمليات وعيب آخر هوأنه يضيق معنى "الاسترا يجية" ويحصره في مجرد استخدام المعركة فتتولد من ذلك فكرة أن المعركة هي الوسيلة الوحيدة للغاية الاسترا يجية ، فكانت هذه خطوة سهلة خطاها أتباعه الذين كانوا أقل تعمقا فخلطوا بين الوسيلة والغاية وأصلوا الى نتيجة هي أن في الحرب يجب أن يكون كل اعتبار تحرف عاضعا للقصد الذي هو خوض عمار معركة حاسمة .

علاقتها بالسياسة — ان ازالة التمييز بين الاستراتيجية والسياسة لا تحدث فرقا كبيرا اذا كان كل من الوظيفتين منوطا بشخص واحد باشتراكهما معاكما هي الحال مع وفردريك أو ونابليون ، ولكن بما أن وجود حكام عسكريين أو توقراطيين (مطلق التصرف) من أمثالها كان دائما من الأشياء النادرة، وأصبحوا لا وجود لهم في القرن الناسع عشر فقد كان تأثير الجمع بين الاستراتيجية والسياسة خادءا ومضرا ، لأنه شجع رجال الجندية على ذلك الزعم الباطل من أن السياسة يجب أن تكون في خدمة ادارتهم للعمليات، وخصوصا في البلاد الديموقراطية فان هدا الزعم حررجال السياسة الى تخطى حدود دائرتهم تلك الجدود التي لا قيد لها وتدخلهم في أعمال موظفهم العسكرى وهو يستخدم آلته فعلا .

أما ومولتكه "فانه توصل الى تعريف أكثر وضوحا وحكة فى تعبيره عن الاستراتيجية بأنها والتوفيق الفعل بين الوسائل الموضوعة تحت تصرف القائد ، واحراز الغرض المطلوب" فهذا التعريف يضع مستولية القائد العسكرى أمام الحكومة التى تستخدمه ، وهذه المسئولية تنطوى على بذل القوة المخصصة له في حدود مسرح العمليات المعين له بذلا تراعى فيه مصالح

السياسة الحربية العليا بأقصى درجات الربح. فاذا عنّ له أن القوة المخصصة له لاتكفى للقيام بالنصيب المحدد فله الحق أن يبين ذلك. وإذا رفض رأيه ففى استطاعته أن يمتنع أو أن يستقيل من القيادة . ولكنه يتجاوز حدود دائرته المشروعة اذا هو حاول أن يملى على الحكومة مقدار القوة التي توضع تحت تصرفه .

ومن جهة أخرى يحق للحكومة التي ترسم سياسة الحرب وتوفق بينها وبين الظروف التي كثيرا ما يطرأ عليها التغير أثناء الحرب، أن تتدخل في استراتيجية الحملة ليس فقط باستبدال قائد فقدت ثقتها فيه بغيره، بل بتعديل الغرض الموضوع له بناء على ماتحتاج اليه سياستها الحربية . ومع أنه لا ينبغي لها أن تتدخل في كيفية معالجته لآلاته واستخدامه اياها، يجب عليها أن تبين له نوع العمل المطلوب منه بيانا لا غموض فيه . وعلى ذلك فليس لزاما أن يكون غرض الاستراتيجية هو مجرد السعى لقهر قوة العدو العسكرية . واذا رأت الحكومة أن العدو يملك التفوق العسكرى بوجه عام أو في مسرح خاص فقد يكون من الحكمة أن تأمر باتباع استراتيجية محدودة الغاية والقصد . ثم أنها قد ترغب أن تنتظر حتى يتغير ميزان القوة بتدخل حلفاء لهـــا أو بانتقال قوات من مسرح آخر . كما أنها قد ترغب الانتظار بل وأن تحدد مجهوداتها الحربية موقتا بينها تقوم الأعمال الاقتصادية أو البحرية بالفصل في الحالة . وقد ترى أن التغلب على قوة العدو العسكرية عملخارج عن طاقتها تماما ، أو أنه لا يستحق بذل المجهود، وأن الغرض المقصود من سياستها الحربيــة يمكن ضمائه بالاستيلاء على أراض تستطيع الاحتفاظ بها أو استخدامها في المساومة في مفاوضات الصلح . ومثل هذه السياسة لها تعضيد من التاريخ أكثر مما اعترفت به الآراء العسكرية حتى الآن. وهي بطبيعتها سياسة أقل ضعفا مما يصوره مروجوها. فهي في الحقيقة مرتبطة بتاريخ الامبراطورية البريطانية وقد برهنت مرارا على كونها مرساة النجاة لحلفاء بريطانيا ، ومغنما دائمًا لنفسها . ومهماكانت هذه السياسة العسكرية متبعة دون ادراك ومعرفة فان هناك أسبابا تدعو إلى التساؤل عما اذا كأنت لا تستحق أن يؤ به لها في نظرية ادارة الحرب.

على أن السبب الداعى عادة لانتهاج استراتيجية محدودة الغاية، أكثر من غيره من الأسباب هو انتظار حصول تغيير في ميزان القوة ، وهو تغيير كثيرا ما يطلب و يحرز بانهاك قوة العدو واضعافه بالوخر بدلا من المجازفة بالضربات، والشرط الجوهرى لمثل هذه الاستراتيجية هو أن يقع الانهاك على العدو بمقدار أعظم بما لا يقاس مما يصيب الانسان (أى الواخز) ، وهذا الغرض قد يمكن تحقيقه بالسطو والاغارة على مؤنه ، أو بهجات محلية تبيد أجزاء من قوته أو تنزل بها خسائر تزيد عن نسبة ما يصيبنا بمقدار عظيم ، أو باغرائه على القيام بهجات لا فائدة له منها ، أو باستدراجه الى تشتيت قوته فى مسافات واسعة ، أو بما لا يقل أهمية عن ذلك وهو انهاك قوته المعنوية ونشاطه الجثماني .

والتعريف الأضيق يلتى ضوءا على المسألة التى سبق التساؤل عنها وهى مسألة استقلال القائد بتنفيذ استراتيجيته الخاصة في حدود مسرح عملياته . لأنه اذا استقر رأى الحكومة على التهاج سياسة حربية وفابية" (نسبة الى فابيوس وهى تنطوى على التفادى من المعارك) فان القائد الذى يسعى لأن يقهر قوة العدو العسكرية ، ولو في حدود دائرته الاستراتيجية قد يضر السياسة الحربية التي انتهجتها الحكومة أكثر مما ينفعها . فالمعتاد أن السياسة الحربية المحدودة الغاية أيضا ، ولا تنتهج الغاية الحاسمة الابترخيص الحكومة فهى وحدها التي تستطيع أن تبت فيها اذاكان الأمر يستحق ذلك .

فالآن نستطيع أن نعطى أفكارنا شكلا مجسها فنضع تعريفا للاستراتيجية أقصر مما سبق ذكره وأبسط وربماكان أدق فنقول: "هي توزيع الوسائل الحربية ونقلها الى حيث تؤدى غايات السياسة" لأن الاستراتيجية لا تقتصر مهمتها على تحريك الجيش – وهو الدور الذي يحدد لها في أغلب الأحوال – بل تشمل أيضا ما تحدثه من الأثر، وحينها ينصرف تطبيق الآلة العسكرية الى القتال فعلا فان الأوضاع التي تتخذ لمثل هذا العمل المباشر والسيطرة عليه يسميان "تكتيكات"، فإن الفئتين أي الحالتين وإن كانتا يلائمان البحث والمناقشة، لا يمكن فصل احداهما عن الأخرى في الحقيقة لأن كلامنهما لاتؤثر على الأخرى فحسب بل تندم فيها.

وكما أن التكتيك هو تطبيق الاستراتيجية في مستوى أدنى فكذلك الاستراتيجية هي تطبيق الاستراتيجية العظمى "فالاستراتيجية العظمى" في الواقع مرادفا للسياسة الى يتقيد بها سير الحرب، تمييزا لها عن السياسة المستديمة التي تحدد الغرض المطلوب منها ، فهو يبين المهنى المقصود من "سياسة التنفيذ" لأن مهمة الاستراتيجية العظمى هي وضع كل موارد الأمة على قدم المساواة، أى التوفيق بينها كالها وتوجيهها نحو احراز الغرض السياسي من الحرب أى الهدف النهائي الذي تحدده السياسة القومية ، والاستراتيجية العظمى من واجباتها أن تحسب موارد الأمة الاقتصادية وقوة رجالها وتقدرهما وترقيهما لكى تعول الجنود المقاتلة وتكفل بقاءها، وتفعل ذلك أيضا بالموارد الأدبية لأن تربية قوة ادادة الربح والجلد وانعاشهما وحمايتهما لحامن الأهمية ما لامتلاك الصور الأخرى للقوة المحادية المجسمة ، وعليها أن تنظم توزيع القوة بين أفرع الخدمة المتعددة ، و بين هذه الأفرع والصناعة ، وليس ذلك كل ما عليها لأن القوة المقاتلة ان هي الا احدى آلات الاستراتيجية العظمى ، و يجب عليها أن تحسب حساب قوة الضغط المالى ، والضغط الدبلوماتيكي ، والضغط التجارى وتستعملها ، وكذلك ، ما لا يقل عن هذه القوى ، وهو الضغط الأدبى والضغط الردة العدو ، فإن القضية الطيبة هي في ذاتها سيف ودرع ، وزيادة على ذلك فينها أن الذي يحد أفق الاستراتيجية العظمى تلتي نظرها إلى ما وراء الذالذي يحد أفق الاستراتيجية هو الحرب ، فإن الاستراتيجية العظمى تلتي نظرها إلى ما وراء أن الذي يحد أفق الاستراتيجية هو الحرب ، فإن الاستراتيجية العظمى تلتي نظرها إلى ما وراء

الحرب وهو الصلح الذي يعقبه والذي يجب عليها ليس فقط اشراك الآلات المتنوعة بل تنظيم استخدامها على وجه تجتنب معه الاضرار بحالة السلم المستقبلة و بقائه مكفولا في رخاء فلا عجب اذا كان القسم الأعظم من مملكة الاستراتيجية العظمي وبلادا مجهولة "خلافا للاستراتيجية .

الاستراتيجية البحت - بعد أن مهدنا السبيل وأزلناكل غموض صار في امكاننا أن نبى فكرتنا عن الاستراتيجية على أساسها الأصلى الحقيق - وهي أنها وفن القائد " . ونجاحها يتوقف أولا وفوق كل شيء على صحة حساب الغاية المطلوبة والوسائل الموجودة والتوفيق بينهما و يجب أن تكون الغاية متناسبة مع مجموع الوسائل ، وأن تكون الوسائل المستخدمة لاحراز كل غاية متوسطة من الغايات التي تمهد لاحراز الغاية النهائية ، متناسبة مع ما لهذه الغاية المتوسطة من القيمة وما تحتاج اليه ، سواء كانت احراز غرض أو انجاز تمهيد ، فإن التجاوز (أى الزيادة) قد يكون مضرا نفس الضرر الذي يحدثه النقص ، والتعديل الحقيق بين الغاية والوسيلة يؤدى الى الاقتصاد في القوة بأصح معنى لهذا الاصطلاح العسكري الذي كثيرا ما أصابه التشويه ، ولكن نظرا لطبيعة الحرب وما يحيط بها من الغموض وهو غموض يزداد جسامة بعدم دراستها دراسة علمية ، فإن التعديل الحقيق فوق مقدور الأشخاص حتى ذوى العبقرية العسكرية . أما النجاح علمية ، فان التعديل الحقيقة ما أمكن .

ووجود هذه العلاقة على هذه الصورة سببه أن معلوماتنا عن علم الحرب ، العلم الذي يكاد يكون في الوقت الحاضر من الأشياء التي لم يتناولها الاكتشاف ، مهما السعت فانه علم يتوقف تطبيقه على الفن ، والفن ليس في مقدوره أن يقرب بين الغاية والوسائل فحسب ، بل انه برفعه قيمة الوسائل يمكن من ازدياد الغاية والساعها ، وهذا يربك الحساب ويعقده لأنه ليس في مقدور البشر حساب مقدرة العبقرية البشرية ، وعجز البلادة ، ولا عجز الارادة حسابا قرين الدقة .

العناصر والظروف – ومع ذلك فان الحساب في الاستراتيجية أكثر بساطة منه في التكتيك وفي الامكان أن يكون أقرب للحقيقة عما في التكتيك. لان في الحروب ، العامل الرئيسي الذي لا يمكن حسابه هو الارادة البشرية التي تتمثل في المقاومة ، والمقاومة هي في دائرة التكتيك. أما الاستراتيجية فليس عليها أن تتغلب على مقاومة الا المقاومة الآتية من جهة الطبيعة ، والقصد منها انقاص احتال حصول المقاومة وهي تسعى لأداء هذا الغرض باستغلال عنصرى و الحركة " و و المفاجأة " ، أما الحركة فهي في دائرة الطبيعيات وتتوقف على حساب ظروف الزمان ، والطبوغرافية ، والمقدرة على النقل ، وعبارة المقدرة على النقل يقصد بها كل من الوسائل ، والمقدار ، اللذين يستطاع بهما نقل قوة وإعاشتها .

وأما المفاجأة فهى فى دائرة النفسيات (علم النفس) وتتوقف على حساب أصعب بكثير مما فى دائرة الطبيعيات ( الجثمانية ) ، يختص بالظروف المتعددة التى تختلف فى كل حالة عنها فى الأخرى ، التى يحتمل أن تؤثر على ارادة العدو .

ولو أن الاستراتيجية قد ترمى الى استغلال الحركة أكثر مما ترمى الى استغلال المفاجأة ، او العكس بالعكس فان لكل من هذين العنصرين رد فعل على الآخر ، فالحركة تولد المفاجأة ، كما أن المفاجأة تعطى الحركة الحافز الذى يدفعها ، لآن الحركة التى تزداد سرعتها أو التى تغيير اتجاهها تحل فى نفسها درجة فى المفاجأة لابد منها حتى لوكانت غير مختفية ، في حين أن المفاجأة عهد طريق الحركة باعاقتها التدابير المقابلة التى يتخذها العدو وحركاته المقابلة .

أما فيما يختص بعلاقة الاستراتيجية بالتكتيك أثناء التنفيذ فان الحد الفاصل بينهما كثيرا ما يبق غامضا ومن الصعب التحديد بالدقة أين تنتهى الحركة الاستراتيجية وتبتدئ الحركة الاستراتيجية وتبتدئ الحركة التكتيكية ومع ذلك فان كلا منهما يمتاز عرب الآخر نظريا ، فالتكتيك يقع في دائرة القتال ويملائها ، أما الاستراتيجية فانها لا تقف عند الحد فحسب ، بل ان من أغراضها انقاص القتال الى أقل قدر ممكن .

مرمى الاستراتيجية — هـذا القول سيجادل فيه الذين من رأيهم أن ابادة قوة العدو المسلحة هي الغاية الوحيدة السديدة في الحرب ، الذين يقولون ان هدف الاستراتيجية الوحيد هو المعركة والذين ملك عليهم مشاعرهم قول "كلاوز يفتز" ان « الدم ثمن النصر » ، ومع كل فاذا سلم الانسان بذلك وقابل القائلين به في جدلهم ، فان القول لا يتزعزع ولا يجرح ، لانه حتى اذا كانت المعركة الحاسمة هي الهدف الوحيد فان الجميع يعترفون بأن غرض الاستراتيجية ، هو تهيئة المعركة في أكثر الظروف ملاءمة لها ، وكلما كانت الظروف ملائمة قل القتال نسبيا .

و بناء على ذلك فان ابلاغ الاستراتيجية حد الكمال يكون بالحصول على حسم – ابادة قوات العدو المسلحة عن طريق نزع أسلحتها بالتسليم – من غير قتال . وفى التاريخ أمثلة شاهدنا فيها أن الاستراتيجية حينا ساعدتها ظروف ملائمة أحدثت مثل هذه النتيجة .

وفى العادة فان الرأى متروك للحكومة المسئولة عن الاستراتيجية العظمى فى الحرب ، فى البت فيا اذا كان واجب الاستراتيجية أن تقوم بنصيبها باحراز حسم عسكرى أو بغيره ، وكما أن القوة العسكرية ليست سوى احدى وسائل غاية الاستراتيجية العظمى احدى الآلات الموجودة بصندوق الجراح - فكذلك المعركة ليست الاوسيلة من وسائل الغاية الاستراتيجية . فاذا كانت الظروف ملائمة كانت هى أسرع تأثيرا عادة ، ولكن اذا كانت الظروف ليست ملاعة فمن الحماقة استخدام المعركة ، ولنفرض أن أحد الاستراتيجيين فوض فى السعى للحصول ملاعة فمن الحماقة استخدام المعركة ، ولنفرض أن أحد الاستراتيجيين فوض فى السعى للحصول

على حسم عسكرى . فان مسئوليته تقضى بالسعى للحصول عليه فى أكثر الظروف ملاءمة لكى يحصل على النتيجة التى تكون أكثر مغنا. ومن ثنم فان هدفه الحقيق ليس السعى للحصول على معركة بقدر ما هو السعى للحصول على موقف استراتيجي ملائم لدرجة أنه اذا لم يحدث الحسم هو بذاته فان استمراره بنشوب معركة يضمن حصول الحسم . و بعبارة أخرى فان الزحزحة هي هدف الاستراتيجية والذي يعقبها هو إما انحلال العدو و إما تشتيته فى معركة . والانحلال قد يتطلب مقدارا من القتال ولكنه لا يكون معرفة بالمعنى الصحيح .

عمل الاستراتيجية - كيف تحصل الزحزمة الاستراتيجية "في دائرة الطبيعيات الجثمانية «اللوجستيكية» تنتج الزحزمة عن حركة: (١) تقلب أوضاع العدو رأسا على عقب فتضطره الى « تغيير جبهته » فجأة ، وتزحزح توزيعاته وشظيم قواته . (ب) تفصل قواته عن بعضها البعض . (ج) تجعل مؤنه فيخطر . (د) تهدد الطريق أو الطرق التي يستطيع سلوكها في رجعته حين الحاجة ليستقر مرة أخرى في قاعدته أو في بلاده ، فالزحزمة قد تحصل بتأثير احدى هذه الحالات ولكنها في الغالب تنتج عن عدة منها . والتمييز بين احداها والأخرى أمر صعب في الحقيقة لأن الحركة الموجهة الى مؤخرة العدو من شأنها أن تحدث تأثير هذه الحالات كلها . أما التأثير الناشئ عن كل حالة منها فانه يختلف ، وقد اختلف في كل عصور التاريخ ، والمختلف جحوم الجيوش وتعقد تنظيمها . ففي الجيوش اتى « تميش من البلاد » وتستمد مؤنها محليا بالسلب أو بالمصادرة يعد خط المواصلات شيئا لا أهمية له ، وحتى في مراحل التطور التي هي أرق مما في هذه الجيوش تكون القوة الصغيرة أقل اعتادا على خط المواصلات وفي استطاعتها نقل المؤن معها لمدد محدودة . وكاما كبر حجم الجيش وازداد تنظيمه تعقيدا كان تهديد خط مواصلاته ذا أثر أسرع مفعولا وأعظم جسامة .

أما الحالات التي تكون فيها الجيوش غير معتمدة على المواصلات فان الاستراتيجية تجد أمامها عراقيل بنسبة عدم الاعتماد (اعتماد الجيوش على المواصلات) وتلعب النتيجة التكتيكية للعركة دورا أعظم، ومع ذلك فحتى مع قيام العراقيل أمام الاستراتيجية فان الاستراتيجيين الفنيين كثيرا ما غنموا مزايا حاسمة قبل نشوب المعركة بتهديدهم لخط رجعة العدو، أو توازن أوضاعه ، أو مؤنه المحلية .

ولكى يكون مثل هذا التهديد مؤثرا يجب استخدامه فى نقطة أقرب من جيش العدو ، من حيث الزمان والمكان ، مما فى حالة تهديد مواصلاته ، ولذا ففى أوائل الحرب كثيرا ما يصعب التمييز بين المناورة الاستراتيجية والمناورة النكتيكية .

أما فى دائرة النفسيات (نسبة الى علم النفس) فان الزحزحة هى نتيجة ما انطبع فى ذهن القائد من الأثر المادى الذى أحدثته الحالات السالف بيانها. وهذا التأثير يتضاعف مفعوله متى أدرك القائد على حين فجأة أنه فى موقف غير مرض ، وإذا شعر بعجزه عن مقابلة حركات

العدو بما يعاكسها . فالزحزحة المعنوية (النفسية ) أصل منشأها في الواقع هو شعور القائد بأنه واقع في شرك . وهذا هو السبب في حصولها كثيرا على أثر الحركة المادية (الجثانية) التي توجه الى مؤخرة العدو . فإن الجيش ، كالرجل ، لايستطيع أن يدفع ضربة عن ظهره على الوجه الصحيح قبل أن ينقلب ويدور الى الوراء ليستعمل أسلحته في الاتجاه الجديد . «والانقلاب » يفقد الجيش موازنته موقتا كما يفعل بالرجل . والوقت الذي يبقى فيه الجيش غتل التوازن أثناء انقلابه أطول بكثير من الوقت الذي يبقى فيه الرجل كذلك بحكم الضرورة . وينتج من ذلك أن تزداد حساسية العقل لأي تهديد يوجه الى الظهر عن حساسيته الوجهتين يوجه الى جهة أخرى ، وبالعكس فإن التحرك نحو الخصم مباشرة يوطد توازنه من الوجهتين المباشرة تصده الى الوراء نحو جنوده الاحتياطية ، ومؤنه ، وامداداته حتى اذا ضعفت جبهته الأصلية وصارت رقيقة تواجدت وراءها طبقات جديدة ، وغاية ما يمكن ايقاعه به هو ضغط لا صدمة .

وعلى ذلك فالحركة التي تجرى حول جبهة العدو وتوجه الى مؤخرته تشمل فى ذاتها غاية هى ليست فقط التفادى من لقاء المقاومة فى طريقها ، بل التفادى من نتيجتها ، و بالمعنى الأكثر تعمقا تتخد الحط الذى يلاقى أقل درجات المقاومة ، و يعادل هدذا الحط فى دائرة المعنويات ( النفسيات ) الحط الذى يكون فيه الانتظار أقل من غيره ، فهما بمثابة وجهى قطعة واحدة من النقد ( المسكوكات ) وادراك ذلك على حقيقته يوسع مداركا الاستراتيجية ، لاننا اذا افتصرنا على اتخاذ الحط الذى يظهر انه خط أقل درجات المقاومة فان ظهوره كذلك يستجلب نظر العدو أيضا فلا يبقى بعدها أقل خطوط المقاومة ، ففى دراستنا للوجه المادى يجب ألا يغيب عنا الوجه المعنوى مطلقا ، ولا تكون الاستراتيجية قائمة على الاقتراب غير المباشر حقيقة ومؤدية الى زحزحة توازن الحصم الا اذا اشترك الوجهان معا .

فنرى من ذلك أن مجرد السير نحو العدو بطريق غير مباشر ، والدنو من مؤخرة أوضاعه لا ينتج هو بذاته اقترابا استراتيجيا غير مباشر. فالفن الاستراتيجي لم يبلغ من البساطة هذا الحد. ومثل هذا الاقتراب قد يكون في مبدئه غير مباشر بالنسبة بلجبهة العدو . على أن مجرد استقامة سيره نحو مؤخرة العدو قد يمكنه من تغيير أوضاعه وسرعان ما ينقلب الاقتراب الى اقتراب مباشر من جبهته الجديدة .

وخشية من المجازفة بتمكين العدو من تنفيذ تغيير جبهته فان من المعتاد ، اعتيادا تقضى به الضرورة ، ان تسبق الحركة المزحزمة حركة أو حركات ، قد تكون أحسن تسمية لها دالة على الضرورة ، ان تسبق الحركة المنطق أى « التفرقة » ، والقصد من هذا « التشتيت » بمعناها اللفظى أى « التفرقة » ، والقصد من هذا « التشتيت » هو حرمان العدو من حرية حركات ، و يجب أن يكون فى الدائرتين المادية والمعنوية (النفسية) ،

فنى الماديات يكون عمله جعل العدو ينشر قواته أو يحولها نحو غاية لا فائدة له منها حتى تصبح شاسعة الانتشار ومتورطة من جهة أخرى بدرجة تجعلها غير قادرة على التدخل فى حركة الانسان التى ينوى بها الحسم ، أما فى دائرة المعنويات فيكون السعى للحصول على نفس هذا التأثير ، باستغلال ما يخشاه قائد جيش العدو ، وتضليله أى خدعته ، ولقد أدرك ذلك وستونوول " و جاكسون " حينا ضرب مشله الاستراتيجي المشهور حيث قال : « حير ، وأخدع ، ثم فاجئ » ، لأن ايقاع العدو فى الحيرة وخديعته يوجدان « التشتيت » ، ثم ان المفاجأة هي السبب الجوهري في « الزحزحة » ، والذي يتولد عن « تشتيت » فكرة القائد هو تشتيت قواته الذي يقع على أثر تشتيت أفكاره ، وضياع حريته في العمل هو نتيجة ضياع حريته في التفكير .

ثم ان تقدير الكيفية التي تنفذ بها المعنويات من خلال الماديات وتسودها ، تقديرا يقوم على التعمق في التفكير ، له قيمة غير مباشرة لا تقدر ، لأنه يحذرنا من السفسطة التي لا طائل تحتها ، وهي محاولة تحليل النظريات الحاصة بالاسترانيجية تحليلا قائما على العمليات الحسابية . فان معالجتها من وجهة الكم كما لوكانت المسألة مجرد مسألة احتشاد قوة متفرقة في مكان مختار ، لا تقل خطأ عن معالجتها من الوجهة الهندسية كما لوكانت مسألة خطوط وزوايا .

# الجيالثاني

#### الحرب العالمية من سنة ١٩١٤ الى سنة ١٩١٨

#### مقددة

حينا وضعت مسودة هذا الكتاب امتنعنا عن تضمينها تحليلا لحرب سنة ١٩١٤ – ١٩١٨ لشعورنا بأنه مع توفر المادة الكافية لهذا التحليل سواء في دور المحفوظات، وفي الشهادات التي أدلى بها الأشخاص، فإن الجوكان ما يزال متشبعا بحرارة الجدل العلني والمصالح الشخصية لدرجة تحول دون قبول التحكيم قبولا هادئا لاتثور له العواطف، وقد كان كل همنا أن للدروس المستخرجة من المانى لإنارة المستقبل التي هي في اعتقادنا دروس حيوية حقيقية، لا تضيع فائدتها بسبب هذا الجوالسائد، فإن الذي نتوخاه انما هو انعاش روح البحث العلمي، لا الجدل والمناقشة.

وفضلا عن ذلك فاننا لم نشعر بأن فحص تاريخ حديث مثل هـذا الناريخ أمر ضرورى للغرض الذى نرمى اليه . فقد كان غرضنا استخدام نظارة (آلة تعظيم المرئيات) الناريخ السالف – أى مجموعة تجارب العالمين العتيق والحديث – لنكتون مجهرا (مكروسكو با) ينظر فيه القارئ بنفسه فيكتشف الدروس المستقاة من سسنة ١٩١٤ وكان يظهر أن عدسياته بها القوة الكافية لتمكينه من رؤية هذه الدروس بوضوح وجلاء .

على أن أصدقاءنا من النقاد الذين عرضنا عليهم المسودة الأولى ألحوا علينا بأن نضمنها مطالعة لسنة ١٩١٤ — ١٩١٨ قصد مطابقة التجارب السالفة على التجارب الحديثة بوضعها على قدم المساواة و بحجة أن القليل من الطلبة توفرت لديهم أوقات الفراغ والفرص لتنقية سواد المادة الناريخية و فاذا كنت باذعاني لهذه المقترحات اصطدم بجراحاتي القديمة فالعيب هو عيب طريقة المعالجة والاعيب الروح الباعثة عليها وعلى أني بحصر البحث على المدى الذي المغه كل من الاقتراب المباشر و والاقتراب غير المباشر في استخدامهما والنتائج التي ترتبت على هذا الاستخدام فاني آمل أن أوفق الى ادارة دفة سفينتي بحيث الاترتطم بصخور العواطف والحقد ولكيا نضيق مجال المناقشة والمشادة فان مطالعاتنا ستقتصر على موضوع الاستراتيجية بصفة رئيسية والسياسة الحربية الا بصفة رئيسية والسياسة الحربية الا بصفة رئيسية والسياسة الحربية الا بمقدار صغير تقضى به الضرورة و

### الباب الحادى عشر

### الخطط ونتائجها في المسرح الغربي سنة ١٩١٤

النقطة التى تبدأ منها مطالعة حملة الجبهة الغربية لابد أن تكون الحطط الموضوعة قبل الحرب ، فالحدود الفرنسية — الألمانية كانت ضيقة لا تتجاوز ، ١٥ ميلا طولا، ولذا كانت تضيق بمناورات كمل الجنود التى أوجدها نظام التجنيد الاجبارى وهيأها التطور ، والطرف الجنوبي — الشرق لهذه الحدود يرتكز على بلاد "سويسره" ، و بعد أن تمتد مسافة قصيرة في أراض مسطحة بالقرب من "بلفورت" ، تمتد مسافة ، ٧ ميلا على طول جبال "الفوزج" ومن هناك يمتد الحط بسلسلة من القلاع تكاد تكون متواصلة لا القطاع بينها متخذة "إبينال" و و "قول" و "قودون" قاعدة لها ، و بعد " فردون" وعلى مقربة منها تقع حدود " البلجيك" و لكسمبورج" ، وفي فترة التجدد واعادة البناء التى أعقبت كوارث سنة ، ١٨٧٠ كانت خطة الفرنسيين تنطوى على دفاع افتتاحى قاعدته قلاع الحدود ، تأتى بعده ضربة مضادة خطة الفرنسيين تنطوى على دفاع افتتاحى قاعدته قلاع الحدود ، تأتى بعده ضربة مضادة و تركت بينها فتحات مشل فتحة " ترويه دو شارم" بين قلعتى " إبينال " و " تول " لتكون « قناة » يجرى منها الغزو الألمانى المنتظر حتى تكور الضربة المضادة أكثر ضمانا وأشد مفعولا ،

وهذه الخطة كانت تمتاز بقدر معين من الاقتراب غيرالمباشر ربحاكان كل مافى الاستطاعة عمله نظرا لضيق الحدود وحجم كتل الجنود الفرنساوية المجندة على النظام الاجبارى ، دون المساس بالأراضى المحايدة .

غير أن (مدرسة) طائفة جديدة ، أى مذهبا جديدا ، من الأفكار نشأت في العقد السابق لسنة ١٩١٤ ، زعيمها (نبيها) الكلونيل "دوجراند مايسون" ، عيبت هذه الخطة بحجة أنها تناقض الروح الفرنسية ، وأنها « تكاد تكون مضيعة تامة لفكرة الحركات التعرضية » . وهنا وجد مروجوفكرة Offersive à Outrance «التعرض بأقصى حد ممكن» مشجعا لنواياهم في شخص الجنرال "وجوفر" الذي تعين رئيسا لهيئة أركان الحرب العامة في سنة ١٩١٢ فانتهزوا هذه الفرصة وتولوا السيطرة على الآلة العسكرية الفرنسية ، وألقوا الخطة القديمة من حالق ، وضربوا بها عرض الأفق ثم أوجدوا الخطة الجديدة التي أصبحت الآن مشهورة ، أو سيئة السمعة ، وهي الخطة "والسابعة عشرة" ، وهذه الخطة عبارة عن اقتراب مباشر محض في صورة تعرض طائش ضد القلب الألماني (أي منتصف الحيش الألماني) تقوم به «كل القوات متحدة» ، ومع ذلك فكان الفرنسيون في خطتهم هذه القائمة على الحركات التعرضية الجبهية ،

على كل الجبهة ، يعتمدون على قوتهم العددية التي لا تزيد عن قوة العدو ، مع أنه يستطيع استمداد العون من منطقة حدوده المحصنة ، في حين أنهم حينا يندفعون الى الأمام يتبرأون من كل ميزة يستفيدونها من أماكنهم المحصنة ، والشيء الوحيد الذي روعيت فيه التجارب التاريخية وسلامة الذوق في هذه الخطة هو أن قلعة "متس"كان مقررا لها أن تستر لا أن تهاجم بالذات ، بل أن يمر الهجوم من جنوبها وينفذ الى "اللورين"، ومن شمالها كذلك ، وهذا الجناح الأخير (أي الهاجم من شمالها) يوالى حركاته التعرضية الى أراضي "لوكسمبوج" البلجيكية اذا مأخل الألمان بحياد البلاد المحايدة ، ومن الألغاز التاريخية أن الخطة الفرنسية استمدت الهامها من "كلاوزيفتر" الألماني ، في حين أن خطة الألمان كانت أقرب الى الخطة النابليونية في أصلها ، وان كانت ما تزال أقرب من الهانبالية .

أما نصيب جنود التجريدة البريطانية في الحطة الفرنسية فكان قد تمت تسويته في العقد السابق لسنة الحرب تسوية كان أثر الحساب فيها أقل من أثر صبغ التنظيم العسكرى البريطاني والرأى البريطاني بالصبغة «الأوربية» وهذا النفوذ الأوربي جر بريطانيا تدريجيا دون أن تشعر لأن تقبل ضمنا دور الملحق أى التابع المجناح الفرنسي الأيسر، بعيدة عن استغلالها التاريخي لسرعة الحركة والتنقل التي أعطتها إياهما قوتها البحرية، وفي مجلس الحرب الذي عقد حينا نشبت الحرب أشار اللورد "رو برتس"، الذي استدعى من التقاعد، بارسال قوة التجريدة البريطانية الى ساحل البلجيك — حيث كانت تزيد المقاومة البلجيكية صلابة ، وكانت بجرد الموقف الذي تتخذه تهدد الجناح الخلفي للجيوش الألمانية أثناء زحفها مجتازة " بلجيكا " الى الموقف الذي تتخذه تهدد الجناح الخلفي للجيوش الألمانية أثناء زحفها مجتازة " بلجيكا " الى فرنسا ، على أن الجغرال " هنرى ولسون " بصفته مديرا للعمليات الحربية كان قد أعطى وعدا عن هيئة أركان الحرب العامة لأن تعمل بالتعاون مع الفرنسيين مباشرة ، فقد مهدت الحربية العيقة التي اتبعتها الجلترا منذ أجيال .

وهذا «الأمر الواقع» لم يتغلب على الفكرة الاستراتيجية التي أبداها "ورو برتس" فحسب، بل تغلب أيضًا على رغبة " هما يح " في إرجاء الزال الجنود الى البرحتى يصبح الموقف أكثر وضوحا، وحتى على اعتراض " كتشنر" ذلك الاعتراض الذي اقتصر على تجمع قوة التجريدة مقتربة من الفرنسيين ومن الحدود بهذه الدرجة .

وكانت الخطة الفرنسية المنقحة هى الشيء الوحيد الذي يجعل الخطة التي وضعها «الحراف فون شليفن» في سنة ١٩٠٥ اقترابا غير مباشر حقيقة . فلما وجد الألمان أنفسهم أمام سور من القلاع التي أقامها الفرنسيون على حدودهم أصبح الطريق العسكرى أمامهم، الذي يقضى به المنطق ، هوالدوران حول هذه القلاع عن طريق «بلجيكا». فقد صم وشليفن على انتهاج هذا السبيل والابتعاد عن القلاع الفرنسية بقدر الامكان، ومن الغريب أن القيادة

الفرنسية ، حتى حينا غزيت البلجيك في شهر أغسطس سنة ١٩١٤ ، ما كانت تعتقد أن الالمانيين ينفذون الا من أقصر طريق ، أى جنو بى نهر "الموز". أما خطة وشليفن" فقد كانت حشد سواد القوات الألمانية على الجناح الأيمن لتدور هذه الدورة الهائلة . فكان المقرر أن يكتسع الجناح الأيمن وبالجيكا" من أولها الى آخرها وفرنسا الشمالية ويستمو في قطع قوس متسع ثم يدور تدريجيا نحو الشرق ، ولما تمر منتهى ميمنة هذا الجناح بجنوبي و باريس وتعبر نهر والسين " بالقرب من و روين " فانها تصد الفرنسيين و ترجعهم نحو نهر و الموزيل " وحدود فيقعون بين المطرقة والسندان الذي وراءهم المكون من قلاع و اللورين " وحدود " سويسرة " .

على أن المهارة الحقيقية في هذه الخطة وكونها غير مباشرة ليست في الدورة الجغرافية ولكنها فى الفكرة التى أملت توزيع الجنود . فقد كان القصد الحصول على مفاجأة افتتاحية بادماج فيالق احتياطية بالفيالق العاملة في الكتلة الفائمة بالحركات النعرضية، من أول الأمر، فن الفرق التي بلغ عددها بعد هذا الادماج ٧٢ فرقة ، خصصت ٥٣ فرقة لكتلة الدوران . ووضعت عشر قرق مقابل وفوردون" لتكون محورا للدوران . ولم يترك للجناح الأيسر على طول الحدود الفرنسية سوى تسع فرق . وانقاص الجناح الأيسر على هـذه الصورة الى أصغر حجم ممكن كان نتيجة حساب يشف عن المهارة والدهاء ، يزير تأثير الكتلة الدائرة بسبب ضعفه . لأن الفرنسيين الهاجمين في واللورين" اذا ضغطوا الجناح الأيسر وأرجعوه نحو نهر والرين" تعذر عليهم صد الهجوم الألماني الآتي من خلال البلجيك . وطمأ تقدموا ازدادت مصاعبهم فمثل موفقهم كمثل باب دائر حول محور له اذا ضغط الانسان بشدة على أحد جانبيه دار جانبه الآخر حول الإنسان وصدمه من الوراء . وكلما ازداد ضغطه كلما اشتدت الضربة . فمن الوجهة الجغرافية كانجم القوات الهائل بالنسبة لمسرح العمليات يجعل حركة وشليفن "باختراقها بلاد البلجيك حركة اقتراب استراتيجي غير مباشر بمقدار محدود . أما من الوجهة المعنوية (النفسية) فكان التصميم الذي وضعه لتوزيع القوة في الجناح الأيسر يجعل الاقتراب غير مباشر بصورة قطعية . ثم جاءت الحطة الفرنسية فجعلته بالغا حد الكال . فاذا استطاع روح في عالم الأرواح أن يضحك في سره فما أحرى رزح ومشليفن "الراحل أن يتملكه الضحك حينا يرى أن الفرنسيين لم يكونوا في حاجة الى من يستدرجهم الى الشرك الذي نصبه لهم. غير أن ضحكه لا بد أن ينقاب سريعا الى غضب . لأن خلفه ومولتكه" - ( الصغير ) اسمأ ولكنه الأكبر من حيث الحذر \_ ترك خطة وشليفن "أثناء التنفيذكما سبق له أن عدلها وأفسدها في الاستعدادات التي اتخذت قبل الحرب .

فانه فى الفترة ما بين سنة ١٩٠٥ – ١٩١٤ لماكثرت الجنود زاد قوة الجناح الأيسر بما لا يتعادل مع نسبته للجناح الأيمن ، فلما زاده تأمينا جعل الخطة غير آمنة ، ثم شرع ينخب فى أساسها نخبا مستمرا الى أن انهارت .

فلما نطورت الحركات التعرضية الفرنسية في أغسطس سنة ١٩١٤ استهوى تطورها ومولتكه وقبل التحدى بطريقة مباشرة ساعيا الى حصول حسم في واللورين مرجئا دورة الجناح الأيمن فلم ينتج ذلك الا تأثيرا وقتيا ، ولكنه في هذه الفترة القصيرة كان قد حول الله واللورين ست فرق احتياطية شكلت حديثا كان ينبغي ارسالها الى جناحه الأيمن تعزيزا لقوته ، وهذه الزيادة الجديدة جعلت الأمراء المتولين القيادة في واللورين يزدادون أنفة من تنفيذ دورهم المكلفين به الذي يتطلب منهم ضبط النفس، فان البرنس وروبريخت أمير وبإفاريا بدلا من أن يستمر في التقهقر و يجر الفرنسيين وراءه أوقف جيشه واستعد للاشتباك في معركة ، ولما رأى الهجوم الفرنسي مبطئا في تطوره اتفق مع جاره على أن يبتدراه بهجوم منهما ، وكان الجيشان يتألفان اذ ذاك من ٢٥ فرقة مقابل ١٩ فرقة فكان ينقصهما التفوق والموقع الاستراتيجي ليجعلا الضربة المضادة حاسمة ، فكانت النتيجة مجرد ارجاع الفرنسيين والموقع الاستراتيجي ليجعلا الضربة المضادة حاسمة ، فكانت النتيجة مجرد ارجاع الفرنسيين من ارسال جنود نحو الغرب لمعركة والمارن .

فاعمال الألمان في "اللورين "أفسدت خطة "شليفن" أكثر مما أفسدها انقاص قوة الجناح الأيمن والدور الذي كان مقررا له وان كان ذلك الافساد بصورة أقل وضوحا ، وعلى كل حال فمن هنا جاء الدبب المباشر للانهيار ، فقد أخذ "مولتكه" سبع فرق من الجناح الأيمن لحصار "موبوج" و "جيفيت" و "انتورب" أو لحراستها ، ثم أخذ أربع فرق لتقوية جبهة بروسيا الشرقية ، وعند ما دار جيش "كلوك" الكائن في منتهى الميمنة الى الداخل قبل الأوان ، بناء على طلب جاره و بترخيص "مولتكه" ، وبدورته أعطى حامية باريس فرصة لضربه من الجنب ، كان الواقع ، وهو أن الفرق الألمانية التي كانت موجودة اذ ذاك فرصة بقابلها ٢٧ فرقة فرنسية – بريطانية على ذلك الجنب الحاسم ، يبين بأجلي صورة الكيفية التي أضعف بها ( جناح "شليفن" الحاسم ) — مباشرة وغير مباشرة ، لأنه اذا كان ضعف الألمان ناشئا عن انقاص قوة الجناح الأيمن ، فان تفوق الفرنسيين كان ناشئا عن على الجناح الألمان التدبير .

ومع أن معركة "المارن" عبارة عن اجتياز الحد المبهم الكائن بين الاستراتيجية والتكتيك فان تلك الفترة التي تغيرت فيها حالة الحرب تلق كثيراً من الضوء على مسألة "الاقتراب" . فهي جديرة بالفحص . ولكي تنعكس هدده الأضواء لا بدلها من صفحة تنعكس عليها هي الحوادث التي وقعت .

فارتداد جناح ومجوفر" الأيمن في واللورين أعقبه تقهقر قلبه (أى منتصف جيشه) وطرده لا يلوى على شيء في مقاطعة والأردن ، ثم نجاة جناحه الأيسر بكل صعوبة من كارثة الاحاطة به بين نهرى و السامبر و والموز بعد أن كان متأخرا في انتشاره ، فلما أخفقت

الخطة "السابعة عشرة" وتقطعت أوصالها كون "وجوفر" خطة جديدة من الانقاض . فاستقر رأيه أن يدور بيسرته وقلبه الى الوراء متخذا "فودون" مركز الدوران أى المحور، بينما يسحب جنودا من ميمنته الممزقة ليشكل منها جيشا سادسا جديدا يجعله على ميسرته .

أما عند الألمان فان التقارير الأولى المنمقة التي أرسلها قادة الجيوش الى القيادة العليا الألمانية عن المعارك التي وقعت على الحدود كانت قد أدخلت في روعها أنها قد انتهت بنصر حاسم ، وبعد ذلك لما رأى "مولتكه" أن عدد الاسرى كان قليلا نسبيا داخله الشك وأخذ يقدر الموقف تقديرا أكثر رصانة ، فهذا التشاؤم الذي أبداه "مولتكه" حديثا، باشترا كه مع إعادة التفاؤل الذي أبداه قادة الجيوش أوجدا خطة جديدة ، غير الأولى ، كانت تحل في ثناياها بذور الكارثة ، فعند ما تقهقر الجناح الأيسر البريطاني في ٢٦ أغسطس من "لوكاتو" بعد ان تضعضع ، اتجه جيش "كلوك" الأول نحو الجنوب الغربي مرة أخرى ، وهذا الاتجاه وان كان سبب اتخاذه إساءة فهم خط الرجعة الذي اتخذه البريطانيون ، من جهة ، فانه كان مطابقا لحركة "كلوك" الأصلية أيضا التي هي الدوران على دائرة متسعة كاسحة ، فلما أوصله الى داخل الساحة الواقعة بين "أميان" و "بيرون" حيث كانت العناصر الأولى من الجيش الفرنسي السادس الذي تشكل حديثا ، آخذة في النزول من القطارات بعد "تحويلها" من الفرنسي السادس الذي تشكل حديثا ، آخذة في النزول من القطارات بعد "تحويلها" من "الهورين" ، اضطر الجيش السادس الأن ينسيحب على وجه السرعة ، وبذا تزحزح تصميم "الموري" ، اضطر الجيش السادس قريبا .

غير أن "كلوك" ما كاد يدور نحو الجنوب ، الغربي حتى اضطر أن يدور الى الداخل ثانيا ، لأن "جوفر" لكى يخفف الضغط عن البريطانيين كان قد أمر الجيش المجاور له (جيش "لانريزاك") بالوقوف وتوجيه ضرباته الى الوراء نحو الجيش الألماني الثاني (جيش "بولو") الذي كان يتعقب البريطانيين ، فلما أثر هذا التهديد في "بولو" استعان "بكاوك"، ولما هيم "لانريزاك" في ٢٩ أغسطس أوقف هجمته "بولو" قبل أن يحتاج الى المساعدة ولكنه بالرغم من ذلك طلب من " كلوك" أن يدور لكى يقطع على "لانريزاك" رجعته ، وقبل أن يليي "كلوك" وحمله الله العالم الما يرتبك من جراء الحالة العامة بسبب الطريقة التي كان "مولتكه" في اللحظة التي بدأ فكره فيها يرتبك من جراء الحالة العامة بسبب الطريقة التي كان الفرنسيون ينفلتون بها من بين ذراعيه ، وخصوصا من جراء الخاتجة التي تواجدت بين الجيش الناني والثاث ، ولهذا السبب صرح "مولتكه" "لكلوك" بأن يغير اتجاهه وهذا معناد التخلي عن حركة الدوران الواسعة الأصلية التي تدور حول الجانب الأبعد من " باريس " ، أما الآن فان جناح الخط الألماني الدائر يمر بالجانب الأفرب من باريس وأمام وجه دفاعات باريس فند خلي فند خلي قد ضعي "مولتكه" بألا مال الواسعة التي تنطوى عايها الدورة الواسعة المرسومة في خطة فند ضعي "مولتكه" في سبيل السلامة ، بأن قصر جبهته وضمها وجعل اقترابه أكثر ، باشرة ، وكانت النتيجة أنه بدلا من أن يقلل الخطر جلب على نفسه ضربة مضادة مميتة .

فصل البت في التخلى عن الخطة الاصلية بصورة قطعية في في ديسمبر واستعاض عنها ومولتكه "باحاطة القلب والميمنة الفرنسيين في نطاق أضيق ، فكان على قلبه هو أى جيشى الوسط (الرابع والخامس) أن يضغطا جنوبا فشرقا ، بينها تقوم ميسرته (الجيشان السادس والسابع) بتوجيه ضر باتها جنوبا فغربا محاولة اختراق المنطقة المستحكة التي كانت حاجزا قائما بين قلعتي "تول" و "إبينال"، وبهذه الكيفيه ينطبق "الفكان" الى الداخل على جانبي "فودون" وفي نفس الوقت تدور ميمنته (الجيشان الأول والثاني) الى الخارج وتتجه نحو الشرق لتصد أية حكة مضادة يحاول الفرنسيون القيام بها من جوار باريس .

على أن هذه الحركة المضادة كانت قد بدأت قبل ما تحدث هذه الخطة الحديثة أثرها.

فلاحت هذه الفرصة لا أمام و جوفر " الذي كان قد أمر بموالاة التقهقر ، ولكن الذي أدركها هو " غاليني " محافظ باريس العسكرى . ففي ٣ سبتمبر أدرك وفرغاليني " معنى دوران و كلوك " الى الداخل، فوجه الجيش السادس تحت قيادة ومونوري " للاستعداد لانزال ضرباته بالجناح الألماني الأيمن المكشوف، وفي اليوم التالي تحصل على تصريح بذلك من "جوفر" بكل صعوبة . في اقتنع وفجوفر "حتى أخذ يعمل بحزم وعزم. وصدر الأمر الى كل الجناح الأيسر بالانقلاب والعودة آلى الحركات التعرضية العامة ابتداء من ٦ سبتمبر. أما ومونوري فكان قد سبق الى العمل فى الخامس من سبتمبر . ولما ازداد ضغطه على الجناح الألمانى الحساس اضطر و كلوك "لأن يســحب جزءًا من جيشه ثم انبعه ببقية الجيش لمعاونة حرسه الجنبي المهدد . وبذلك تواجدت فتحة بين الجيشين الأول والثانى اتساعها ٣٠ ميلا . وهذه الفتحة لا يسترها سوى ستار من الفرسان . أما الذي جرأ <sup>دو</sup> كلوك<sup>،،</sup> على هـــذه المجازفة فهو تقهقر البريطانيين بسرعة أمام هذا القطاع الخالى . فحتى في يوم ٥ سبتمبر استمر البريطانيون فى سيرهم نحو الجنوب لمدة يوم كامل بدلاً من أن ينقلبوا راجعين . غير أن هذا "الاختفاء" كان هو سبب النصر وهو سبب غير مباشر وجاء عن غير قصد. فان البريطانيين حينها انقلبوا راجعين كان خبر زحف قولاتهم على الفتحة السبب الذي أدى ووببولو " لأن يصدر أمره بتقهقرالجيش الثاني في ٩ سبتمبر. فزالت بذلك الميزة الوقتية التي كان الجيش الأول قد حصل عليها ضد ومونوري " بعد أن تحول عن عمله الأصلى وانفصل عنه ، فتقهقر في نفس ذلك اليوم . وفي يوم ١١ سبتمبركان التقهقر قد شمـل كل الجيوش الألمانية إما باستقلال كل منها عن الآخر ، وإما بأوام وفمولتكه " . وكانت محاولة القيام بحركة احاطة جزئية محورها وفردون " قد أخفقت وحطم الفك المكون من الجيشين السادس والسابع أسنانه في دفاعات (استحكامات) الحدود الفرنسية الشرقية . ومن الصعب أن يفهم الانسان كيف ساغ للقيادة الألمانية ، عقلا ، أن تعتمد على احراز اقتحام جبهي بتدبير وقتى اتخذ على عجل ، مع أن الحساب الهادئ الذي عمــل قبل الحرب قد أبان لهم خطره لدرجة أدت بهم لأن يتخذوا ذلك القوار العظيم الخطر وهو قرار الزحف عن طريق لوه بلجيكا" لأنه الطريق الآخر المكن . ومجمل القول أن الذي بت في مصرير معركة ووالمارن مهما صدمة وشق ، فالصدمة كانت بهجوم وموري على الجناح الأيمن الألماني فتسبب عنها شق في نقطة ضعيفة في الخط الألماني هي نقطة إتصال جيشين ، وهدذا الشق المادي تولد عنه شق معنوي في القيادة الالمانية .

والذى نلاحظه أمام تلك الوقائع هو أن حركة و كلوك "غير المباشرة ، وهي دورته الى الخارج ، بعد و لوكاتو "كان لها قيمتها في احباط خطة و جوفر "الثانية ــ وهي العودة سريعا الى انتهاج الحركات التعرضية ، وفي ازدياد سرعة قوة الدفع الخطرة الناشئة من تقهقر الفرنسيين والبريطانيين ، كما كانت دورته الى الداخل ، الني جاءت على أثر ذلك ، خطرا عظيا على الخطة الألمانية ، ونلاحظ ، ثانيا ، أن اقتراب و مولتكه "الاستراتيجي صار يزداد استقامة (أي يصير مباشرا) وأن الاقتحام الجبهي الذي قام به الجناح الأيسر الألماني لم يفتصر على الفشل الذي كلفه خسائر ، بل انه لم يأت بنتيجة استراتيجية تعوض ما أصابه من الحسائر .

والقول بأن تقهقر "جوفر" كان اقترابا غير مباشر لا يخلو من المبالغة . فان فرصة معركة "المارن" جاءت عفوا ، فلم تخلق ، حتى ولم يسع فى خلقها أحد . أما هجوم "غالبى" بخاء فى الوقت المناسب ، قبل أن يتمكن الجيشان الألمانيان الأول والثانى من اتخاذ أوضاع جديدة لحراسة الجناح . ولكنه كان مباشرا بدرجة كبيرة جدا لا يستطاع معها الحصول على نتأنج حاسمة . وكان يكون مباشرا بدرجة أكبر لو أنه وقع جنو بى نهر "المارن" طبقاللتعليات الأولى التي أصدرها "جوفر" . وأخيرا ترى أن الحسم الحقيق أى الحركة التي اضطرت الألمان لأن يتقهقروا ، وإن كانت لا تزيد عن ذلك ، كان سببها " اقتراب غير مباشر " جاء على غير ثانيا ، الذى حصل مسرحى محض . ذلك هو "اختفاء" قوة التجريدة البريطانية ثم ظهورها ثانيا ، الذى حصل متأخرا لحسن الحظ ، أمام نقطة اتصال الجناح الأيمن الألماني التي لاقت وحل بها الضعف ، وقد لامها نقاد الفرنسيين على ذلك التأخير أسرعت فى العودة لما وجدت نقطة الاتصال بهذا الضعف ، وما كان فى امكان هجوم أسرعت فى العودة لما وجدت نقطة الاتصال بهذا الضعف ، وما كان فى امكان هجوم "مونورى" أن يأتى بالحسم لأنه كان قد وقف قبل ذلك ، بينها كان الفيلقان الألمانيان المأخوذان من نقطة الاتصال لايزالان سائرين ولم يشتركا فيا حصل .

وفى تحليلنا أسباب تقهقر الألمان لابد لنا من مراعاة عامل كان المعتاد اهماله وعدم مراعاته . ذلك هو الشعور الذى تواجد لدى القيادة العليا بسبب الأخبار الواردة من الزال جنود على الشاطئ البلجيكي واحتمال تهديدها لمؤخرتهم ومواصلاتهم ، وهدذا الشعور أدى بهم لأن يفكروا في الانسحاب حتى قبل أن تبتدئ معركة "المارن" ، فان القائمقام "هنش" ممثل القيادة العليا ، حضر الى الجيش الأول في يوم ه سبتمبر بآخر أمر صدر لاتخاذ الحبطة

وأعلمه بأن: " الأخبار رديشة ، وأن الجيشين السابع والسادس أوقفا أمام " نانسي " و" إيدال " . وأن الجيشين الرابع والخامس يلاقيان مقاومة قوية . والفرنساويون يشحنون جنودا بالسكة الحديدية من "يمنتهم نحو باريس ، وأن الابجليز سينزلون جنودا جديدة الى البعليز المناطق المناطق الباجيكي . وهناك إشاعات بقدوم تجريدة روسية الى هذه الجهات ، فالانسحاب سيصير أمرا لابد منه "

فان حدة حساسية القيادة الألمانية ضاعفت عدد جنودثلاث أورط من الجنود البحرية نزلت الى البر في "أوستند" لمدة ٤٨ ساعة فجعلتها فيلقا قوامه ٠٠٠٠٠ جندى. ويقال ان فكرة الروس أوجدتها مخيلة رجل انجليزى وظيفته حارس فى السسكة الحديدية فيجب أن يقام تمثال فى "هوايتهول" "للحارس المجهول" ومؤرخو المستقبل لهم أن يعتبروا جماعة هؤلاء الزوار الذين زاروا "أوستند" زيارة وقتية ، وحرافة الروسيين ، السبب الأصلى فى الانتصار فى معركة "المارن".

فتى روعى الثاثير الأدبى الذى أحدثته هـذه القوات الخيالية ، مع حجز قوات ألمانية فعلا فى البلجيك خشية قيام البلجيكيين بحركة خروج من و انتورب ، وهذه الحركة تطورت فى يوم به سبتمبر ، فالذى يلوح هـو أن ميزان الرأى تثقل كفته كثيرا فى جانب الاستراتيجية التى أوصى بها و روبرتس على غير طائل والتى لو اتبعت لكان من المكن أن يكون لقوة التجريدة البريطانية أثر أيجابى حاسم فى النضال لا مجرد أثر سلبى .

وكان "فالكنهاين "الذي حل الآن محل "مولتكه " يقدر التهديد الحفى الآتى من الساحل البلجيكي الى مؤخرة الألمان حق التقدير دائما ، فكانت أول خطوة خطاها هي اخضاع "انتورب" ومنها تولدت بذور مناورة فيها رائحة الاقتراب غير المباشر ، ومع ان تنفيذها لم يبلغ الدرجة التي بلغها ابتكارها وكان تنفيذها أكثر استقامة (أي الحركة المباشرة) من الابتكار ، فقد كانت كافية لأن تؤدى بالحلفاء الى حافة الكارثة مرة أخرى .

أما التعقب الجبهى الذى قام به الحلفاء فكان قد أوقف قطعيا على نهر" الاين" قبل أن يقرر "جوقر" أن يشكل جيشا جديدا و يجعله تحت قيادة " دوكاستلناو " ليقوم بحركة تجاوز الجناح ( وهي حركة يقصد بها تجاوز جتاح العدو تمهيدا للالتفاف حوله )، وذلك بعد أن رأى أن محاولة " مونورى " الانطواء على الجناح الألماني غير مجدية ( الانطواء على الجناح هي حركة يصل بها جيش أو قسم منه الى الاتصال بجناح جيش العدو من الخلف ) ، وفي ذلك الحين كانت الجيوش الألمانية قد استعادت اتصال بعضها ببعض وانضامها وكانت القيادة الألمانية على استعداد لمقابلة مناورة محدودة من هذا القبيل أصبحت الآن في خط الانتظار الطبيعي ، ثم انقضى الشهر التالى في سلسلة محاولات كانت واضحة كلى الوضوح وعقيمة كل الطبيعي ، ثم انقضى الشهر التالى في سلسلة محاولات كانت واضحة كلى الوضوح وعقيمة كل

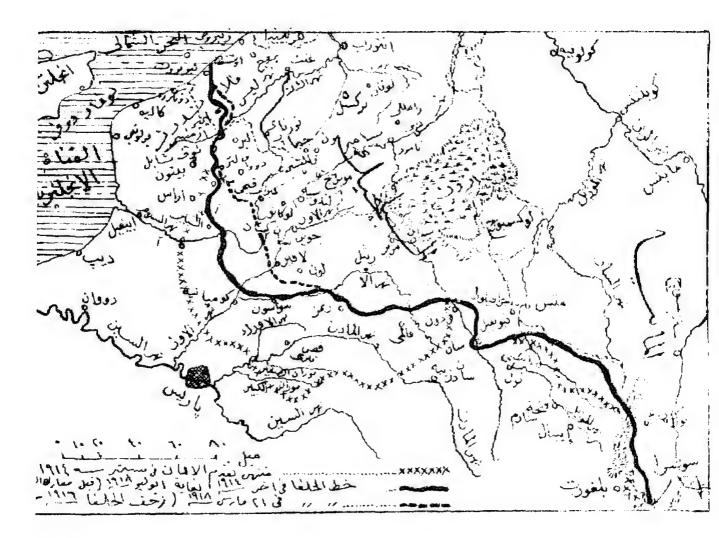

العقم قام بها كل من الفريقين لينطوى على جناح خصمه الغربي – وهى المرحلة التي سماها الجمهور خطأ و السباق الى البحر " فداخل و فالكنهاين " الملل من هذه الألعوبة قبل أن يملها و جوفر " بمدة طويلة ، ووضع خطة فى ١٤ أكتو بر لشرك نصبه للحلفاء ليقعوا فيه فى محاولتهم التالية التي تنبأ بحصولها ، فخصص جيش الجناح الذى شكله حديثا ، لملاقاة هذه المحاولة واتقائها ، بينها يقوم جيش آخر مؤلف من الجنود التي أتت من و انتورب " بعد سقوطها وأر بعة فيانق شكلت حديثا ، باكتساح الساحل البلجيكى ، فيسحق جناح الحلفاء الهاجمين ويطويه الى الداخل ثم ينقض على مؤخرتهم ، و بلغ به الأمر أن أوقف موقتا الجنود التي كانت تتعقب جيش الميدان البلجيكى بعد خروجه من وانتورب " حتى لا يزعج قيادة الحلفاء قبل الأوان .

ولكن لحسن الحظ أبى الملك و أابرت " أن يلبي دعوة و فوش" له لأن يشترك في هذا المجهود الأخير وهو السعى ليجاوز جناح العدو ، وامتنع عن مبارحة ناحية الساحل ، ملهما في ذلك بالتزام الحـذر أو بمراعاة الحقائق المادية . وَلَمَذَا السبب أصبح الجيش البلجيكي في موقف يستطيع فيه مقاومة حركة الاكتساح الألمانية الآتية من الشمال. و في آخر الأمر استطاع احباطها باغراق الشقة المنخفضة من الشاطئ باطلاق المياه عليها . وهذا اضطر و فالكنهاين الأن يقوم باقتراب أكثر استقامة في اتجاهه نحو جناح الحلفاء الذي كان قد امتد حديثًا حتى وايير" بوصول فيلق ها يج من نهر والاين" ومع أن الزحف الذي حاوله البريطانيون الذين وصلوا أولا ، أي الميمنة والقلب، كان قد أعيق فان السير وفجون فرنش" أم الميسرة أى وهايج "بأن يحاول تحقيق حلم وحجوفر" وهو تجاوز جناح العدو ، ولحسن الحظ أيضا اتفق وقوع هذه المحاولة في الوقت الذي افتتح فيه الألمان هجومهم الذي كان قبل الأوان فخابت في مبدأها . ولو أن وفونش" بتي واثقا بهذا والهجوم" تحت تأثير وفوش" لمدة يوم أو يومين بينها كانت جنود وفها يج" تلاقى مشقة زائدة حتى في المحافظة على أماكنها . فان أوهام الرؤساء الفرنسيين والبريطانيين فيما يختص بحقيقة الموقف ربما كان يرجع اليها بعض الأسباب التي جعلت معركة واير"كمعركة ووانكرمن" ومعركة جنود" في جوهرها . ثم ان وفالكنهان" أيضا بمجرد ماخاب أمله في اكتساح الساحل بتي مصراً لمدة شهر على محاولة ارغام الحلفاء على الفصل الحاسم ، باقتراب مباشر . ولما فاز الدفاع المباشر بالرغم من ضعفه ، على الهجوم المباشركما هي العادة ، توطد حاجر الخنادق من حدود سو يسرة الى البحر ونشأ التوقف في الجانبين .

المسرح الغربي من سنة ١٩١٥ الى سنة ١٩١٧ — ان السجل العسكرى (التاريخ العسكرى) للتحالف الفرنسي — البريطاني مدة الأربع سنين التالية هو عبارة عن قصة محاولة تحطيم هذا السد، إما باختراق الحاجز والنفوذ منه، وإما بانتهاز فرصة المغامرة بالالتفاف حوله بأى طريقة .

فنى الجبهة الغربية وما احتوت عليه من خطوط متوازية مر. المتاريس لا نهاية لها أصبحت الاستراتيجية خادمة للتكتيك ، وحتى التكتيك أصبح مقيدا فالجانب الاستراتيجي في سنى ١٩١٥ — ١٩١٧ لايستدعى كثيرا من البحث ، ففي جانب الحلفاء كانت الاستراتيجية استراتيجية اقتراب مباشر محض فلم يكن لها أثر في ازالة هذا التوقف ، ومهما يكن رأينا في قيمة الانهاك ، وفيا قبل من أن كل هذه المدة يجب اعتبارها بمثابة معركة واحدة مستديمة ، فان الطريقة التي تستلزم أربع سنين لاحداث حسم لا تعتبر نموذجا يقاس عليه .

ففى "نوف شابل" اذا كان الاقتراب في المحاولة الأولى الدقيقة التي حصلت في سنة ١٩١٥ مباشرا ، فان المفاجأة التكتيكية على الأقل قصدت وأمكن الحصول عليها . أما بعدها فلما اتبعت طريقة " الانذار " بضرب المدافع المستطيل الأجل فقد صارت كل المحاولات عبارة عن قمات جبهية " مكشوفة " ومن هذا النوع كان كل من التعرض الفرنسي بالقرب من " اراس " في مايو سنة ١٩١٥ والتعرض الفرنسي – البريطاني الذي حصل في سبتمبر سنة ١٩١٥ في " شمالي " اراس " وفي يوليه ونوفبر سنة ١٩١٩ على نهر " السوم " وفي أبريل سنة ١٩١٧ على نهر " اراس " وفي دواراس " وأخيرا التعرض البريطاني في " إير" وفي أبريل سنة ١٩١٧ على نهر " الذي استفرق مثل الملك شارلس الثاني " زمنا طويلا في موته " وفي مستنقعات " باشنديل " وفي ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٧ أعيدت المفاجأة التكتيكية الى الحياة ولي مستنقعات " باشنديل " وفي ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٧ أعيدت المفاجأة التكتيكية الى الحياة باستخدام كل الدبابات التي انطلقت بفأة بدلا من ضرب المدافع التمهيدي الطويل الأجل . على ما شرب المدافع لايستحق اسم اقتراب غير مباشر من الوجهة الاستراتيجية .

أما فى الجانب الألمانى فقد كانت الاستراتيجية دفاعية محض ، الا فى فترة <sup>90</sup> فردون " فى سنة ١٩١٦ وهذه أيضا كانت اقترابا مباشرا فى جوهرها ، الا اذا كانت فكرة استنزاف دم العدو الى أن يموت ، بواسطة ساسلة من الديدان التى تمتص الدماء تستحق اسم ، غير مباشر ، ولكن الاسراف فى بذل الديدان أدى الى الافلاس منها .

والذي يقرب من نوع الاقتراب غير المباشر ، ولكنه دفاعي محض في غايته ، هو ما فعله "لودندورف" من سحب جزء من الجنود الألمانية الى خط "هندنبورج" في ربيع سنة ١٩١٧ الذي دل على مقدرته في النفكير والتمهيد . فلكي يستبق الحوادث ويبادر بالاستعداد لملاقاة النعوض الفرنسي سالبريطاني حينها يستأنف على نهر "السوم" ، أمر باقامة خط جديد من العراض الفرنسي سالبريطاني حينها يستأنف على نهر " السوم" ، قويه تقوية صناعية عظيمة . الحنادق على وتر الهوس المكون من " لنز — نويون — ريمز" قواه تقوية صناعية عظيمة . وبعد أن أتلف كل شيء في كل الساحة الواقعة داخل هذا القوس انسحب بطريقة نظامية

الى الخط الجديد الذى كان أقصر من سابقه متنقلا مرحلة مرحلة ، فهدنه المناورة التى امتازت بالشجاعة الآدبية أثناء التخلى عن الأراضى، زحزحت خطة الحلفاء الموضوعة للتعرض فى فصل الربيع ، من أساسها ، وبهذه الوسيلة اكتسب الألمان فرصة سنة قضوها بمنجاة من الأخطار ومن حركات الحلفاء التعرضية المشتركة ، وفي هذه المدة تم انحلال الروسيا وتمكن من الأخطار ومن حركات الحلفاء التعرضية المشتركة ، وفي هذه المدة تم انحلال الروسيا وتمكن من الأخطار ومن من بذل مجهوده السامى في طلب النصر في سنة ١٩١٨ بقوة متفوقة .

# الباب الشانى عشر المسرح الشمالى الشرقى

في الجمهة الشرقية كانت خطط الحملة أكثر تقلقلا منهـا في الجبهة الغربية وأقل اتقانا ووضعا ــ وان كانت مناظرها متعددة الصور والأشكال يتحول فيها طالع الحرب من جانب الى جانبكما حصل في الميدان الغربي والعامل الذي يمكن حسابه فيها هو العامل الجغرافي . أما العامل الرئيسي الذي لا يمكن حسابه فهو معدل احتشاد القوات الروسية . ثم ان بولندا الروسية عبارة عن لسان من الأراضي متسع بارز من بلاد الروسيا الأصلية ومحاط من أجنابه الثلاثة بأراض ألمــانية أو نمساوية . فعلى جانبه الشمالى تقع بروسيا الشرقية ووراءها بحر والبلطيك وعلى جانبه الجنوبي يقع الاقليم النمساوي وفغاليسيا " ووراءه جبال وفرانكربات "تحرس طرق الاقتراب (الموارد) الموصلة الى بلاد المجر . وعلى الجهة الغربية تقع ووسليسيا " ولما كانت الأقاليم الحرمانية الواقعة على الحدود مجهزة بشبكة من السكاك الحديدية الاستراتيجية . في حين أن بولندا مثل الروسيا، لم يكن لديها الا القليل من وسائل المواصلات، فان التحالف الجرماني كانت له ميزة حيوية في قوة الاحتشاد يقابل بها الزحف الروسي . ولكن اذا انتهج هــذا التحالف خطة التعرض فانه كلما توغل في بولندا أو في الروسيا ضاعت منه هذه الميزة . ومن ثم فان التاريخ يستدل منه على أن أكثر الطوائق الاستراتيجية مغنما لهم هي استدراجهم للروس حتى يتقدموا الى موقع يتخذونه فيقابلونهمفيه بضربة مضادة بدلا من التزامهم هم خطة تعرضية على أن العيب الوحيد هنا هو أن مثل هذه استراتيجية التي لا وثوق بهـــا تتيح للروس الوقت الكافي للاحتشاد ثم تسير آلنهم التقيلة المتعبة التي علاها الصدأ .

ومن ذلك نشأ تشعب في الآراء بين الألمانيين والنمساويين ، فهم متفقون في مسألة صد الروسيين وتوقيفهم مدة الستة الأسابيع التي كان يأمل الألمان أن يسحقوا فيها فرنسا . و بعد أن يسحقوا فرنسا يحولون قواتهم و ينقلونها الى الشرق لتنضم الى النمساويين وتشترك ممهم في القيام بضربة حاسمة ضد الروسيين ، أما اختلاف الآراء فكان في طريقة التنفيذ ، فالألمانيون كانوا قد عقدوا النية على الحصول على حسم ضد فرنسا وأرادوا أن يتركوا في الشرق أصغر قوة مستطاعة . ولم يمنعهم من اخلاء بروسيا الشرقية ووقوفهم على خط نهر "الفستولا" ألا بغضهم لسياسة تعريض اراضي الوطن للغزو . أما النمساويون فكانوا تحت تأثير "كو زادفون ألا بغضهم لسياسة تعريض اراضي الوطن للغزو . أما النمساويون فكانوا تحت تأثير "كو زادفون هو يتسندورف" رئيس هيئة أركان الحرب العامة ، يريدون أن يخربوا الآلة الروسية بانتهاج

خطة التعرض فورا. ولما كان ذلك يشغل الروسيين و يلهيهم مدة الحصول على الحسم فى حملة فرنسا رضى و مولتكه "بهذه الاستراتيجية . أما خطة و كونراد " فكانت تنطوى على القيام بحركات تعرضية نحو الشمال – الشرقى فى بولندا بجيشين اثنين يحميهما جيشان آخران على عينهما وشرقيهما .

وكذلك لدى الفريق الآخركانت رغبة احدى الحليفتين ذات تأثير حيوى على استراتيجية الأخرى ، أما القيادة الروسية فلا سباب عسكرية وأخرى جنسية (خاصة بأجناس الأقوام) كانت ترغب أن تحشد قوتها ضد النمسا أولا ، حيثها تكون النمسا منفردة لا يعضدها أحد ، وتتزك ألمانيا وشأنها الآن الى أن تتم تعبئة قوة الجيش الروسي بأكملها . غير أن الفرنساويين رغبة منهم في تخفيف الضغط الألماني عن أنفسهم ، ألحوا على الروس أن يقوموا في نفس الوقت بهجوم على ألمانيا ، وأرضوا الروس لأن يتوموا بتعرض اضافى ليسوا على استعداد له لا من حيث عدد الجنود المطلوبة ولا من حيث تنظيمها . ففي الجبهة الجنوبية الغربية كان عليهم أن يرسلوا زوجين من الجيوش كل زوج منهما يحتوى على جيشين تتلاقى كلها على القوات النمساوية في غاليسيا . وفي الجبهة الشمالية \_ الغربية كان عليهم أن يرسلوا جيشين ليلتقيا معا و يطبقا على القوّات الألمانية في بروسيا الشرقية . فالروسيا التي كان بطؤها وسخافة تنظيمها اللذان همام ينسرب الأمثال يقضيان عليها بانتهاج استراتيجية قائمة على الحذر والحيطة ، كانت على وشك العدول عن تقاليدها والاندفاع في اقتراب مباشر من دوج. ولما نشبت الحرب أسرع الغراندوق وونيقولاس، القائد العام الروسي ، بغزو بروسيا الشرقية تخفيفا للضغط عن حلفائه الفرنسيين . وفي ١٧ أغسطس اجتاز جيش وفرننكامف" (المؤلف منست فرق ونصف فرقة وخمس فرق من الفرسان) الحدود الشرقية لبروسيا الشرقية . وفي يومي ١٩ و ٢٠ أغسطس التقي بالقسم الأعظم من الجيش الثامن الألمــاني ( سبع فرق وفرقة من الفرسان) تحت قيادة ووپرو يتس، فى ووجوْمبين " وصده الى الوراء . وفي ٢٦ أغسطس سمع وورويتس "أن جيش وفسمسونوف" (١٠ فرق و ٣ فرق من الفرسان) قد عبر الحدود الجنوبية لبروسيا الشرقية على مؤخرته التي كان يحرسها جند لايزيد على ثلاث فوق. فوقع في ارتباك جعله يتكلم فيذلك الحين عن التقهقر الى ماوراء نهر و الفستولا " وتسبب عن ذلك أن استبدله و مولتكه " بقائد متقاعد هو الجنرال وهندنبورج" ومعه والودندورف" كرئيس لهيئة أركان الحرب.

فقام "الودندورف" بالبناء والتوسع فى خطة كان وضعها الكلونيل "هوفان" من أركان حرب الجيش الثامن و بدأها بالتحركات اللازمة ، وحشد نحوست فرق أمام جناح "سمسونوف" الأيسر ، ولما كانت هذه القوة أقل من قوة الروسيين فما كان ممكنا أن تكون حاسمة ، ذير أن "لودندورف" لما رأى أن "ورنكامف" مازال قريبا من "جومبينن" جازف مجازفة حسب حسابها وسحب بقية الجنود الألمانية الموجودة فى تلك الجبهة ولم يبق بهاسوى ستار من الفرسان ،

ودفع أولئك الجنود بسرعة لتقابل جناح ومسمونوف "الأين وساعد هذه الحركة الجريئة انعدام المواصلات بين القائدين الروسيين ، والسهولة التي كان الألمان يفكون بها ألغاز الاصطلاحات الروسية اللاسلكية في أوامرهم ، وفهمها ، وكانت النتيجة أن سحقت أجنحة ومسمونوف "تحت الضربات التي انصبت عليها من جهات مختلفة ، وأحيط قلبه (أى منتصف جيشه) وأبيد جيشه فعلا ، وإذا كانت هذه الفرصة عرضت من تلقاء نفسها ولم يسع أحد لايجادها فان هذه الحملة القصيرة الأجل ، وهي حملة "و"تاننبرج" يجب أن تعتبر مثالا من صورة الاقتراب غير المباشر المعروف باسم «الخطوط الداخلية » ، بالغا حد الكال ، وبعد ذلك جاء للقائد الألماني فيلقان جديدان من الجبهة الفرنساوية فاتجه نحو "ورننكامف" الذي كان بطيئا في حركته ، وكان عدم نشاطه يرجع بعضه الى الحسائر التي تكبدها في "وجومبينن" وما أعقبها من قلة المعلومات ، فطرده من بروسيا الشرقية ، وقد خسرت الروسيا ربع مليون من الجنود في هذه المعارك ، ومقدارا كبيرا من المواد الحربية التي لا تستغني عنها ، غير أن غزو بروسيا الشرقية كان له أثر في مساعدة الفرنسيين على «الرجوع الى "المارن" » بسبب ارسال فيلقين من الغرب .

ولكن تأثير و تانتبرج " نقص بسبب ماحصل في جبهة و فاليسيا " أذ شالت فيها كفة دول الوسط . ثم ان الحركات التعرضية التي قام بها الجيشان النمساويان الأول والرابع في وُبولندا" صادفت تقدما في بادئ الأمر ولكن ذلك التقدم زال أثره عند ما اندفع الجيشان الروسيان الثالث والثامن هاجمين على الجيشين النمساويين الثاني والثالث اللذين كانا يحرسان الجناح النمساوي الأيمن وهما أضعف من الجيشين الروسيين • فهذين الجيشين صادفا هزيمة شديدة (في ٢٦ ــ ٣٠ أغسطس) ورجعا مطرودين من خلال وللبرج، وعلى ذلك صار زحف الجناح الأيسر الروسي مهددا لمؤخرة الجناح الأيسر النمساوي المنتصر . وقد حاول ووكونراد" أيضا أن يرور قسما من ميسرته ويأتى به مقابل الجناح الروسي . ولكن هذه الضربة اتقيت . وعلى أثر ذلك فاجأه الجناح الأيمن الروسي بزحفه المتجدد في حين كانت قواته فقدت نظامها الى أن اضطر لأن يخلص نفسه في ١ ١ سبتمبر بتقهقر عام ورجع متقهقرا حتى ووكراكاو" بوجه التقريب في آخر سبتمبر. والمأزق الذي تواجدت فيه النمسا اضطرالألمان لأن يمدوها. فشكلوا جيشا جديدا هوالجيش التاسع من سواد الجنود الموجودة ببروسـيا الشرقية . وهــذا الجيش تحول متجها جنو با نحو الركن الجنوبي الغربي من وفيولندا"، ومن هناك زحف على وفوارسو" (فرسوفيا) بالاشتراك مع النمساويين الذين جددوا حركاتهم التعرضية ، على أن الروسيين كانوا أذ ذاك قد أوشكوا أن يلغوا أقضى درجات قوة تعبئتهم ، ثم أعادوا ادماج قواتهم الى مجموعات وقاءوا بهجوم مضاد فصدوا الزحف وأرجعوه وأعقبوا ذلك بمجهود قوى وجهوه الى غزو <sup>وو</sup>مليسيا» .

فشكل والغرندوق نيقولاس " حجفلا لجبا مؤلفا من سبعة جيوش – ثلاثة منها في المقدمة واثنان لوقاية كل جناح من الجناحين . وكان جيش آخر، هو الجيش العاشر، قد غزا الركن الشرق من بروسيا الشرقية واشتبك في القتال مع القوات الألمانية الضعيفة التي كانت هناك . فلمقابلة هذا الخطر وضعت الجبهة الألمانية الشرقية تحت ادارةالهيئةالمكونة من ومهندنبورج - والودندورف" - وهو فمان التي ابتكرت ضربة - مقابلة أخرى تشف عن الدراية والمقدرة وكانت قاعدتها مجموعة السكك الحديدية الجانبية الموجودة داخل الحدود الألمانية. وتقهقر الجيش التاسع أمام زحف الروسيين وأخذ يعرقل سيرهم ويؤخره باتلاف كل ماكان موجودا من وسائل المواصلات الحقيرة في بولندا أتلافا منظا . ولما وصل الى حدود ووسليسيا ، دون أن يقع عليه ضغط تحول في بادئ الأمر نحو الشمال الى ساحة وديوزن "\_وديورن" . ثم اندفع الى الجنوب الشرق في ١١ نوفمبر، صاعدا نهر "الفستولا" على شاطئه الغربي متجها نحو نقطة اتصال الجيشين الروسيين المكلفين بحراسة جناحهم الأيمن . فكان بمثابة السفين الذي يطرق بمطرقة ودخل بينهما ففصل أحدهما عن الآحر وأرغم الأول على التقهقر الى ووارسو" (فرسوفيا). وفعل بالثاني مثل ماحصل في وقر تاخبرج " بوجه التُقريب أذ كاد يحصره تماما في وفلودز" . وعندها رجع الجيش الخامس من المقدمة ليخلصه . وكانت النتيجة ان أصاب قسما من القوة الألمانية المحيطة ماكان مقدراً في الخطة الألمانية أن يصيب الروس ولكنه تمكن من شق طريق له وعاد الى القوة الرئيسية . فاذا كان الألمان قد خاب أملههم في الحصول على فوز تكتيكي حاسم . فان هذه المناورة كانت مثالا فنيا جديرا بالدراسة . اذ يبين كيف ان قوة صغيرة نسبيا تستطيع أن تشل زحف جيش يفوقها عددا أضعافا مضاعفة ، باستخدام خفة الحركة لاقتراب غير مباشر الى نقطة حيوية ، فان الآلة « الكابسة - البخارية » الروسية قد أصابها العطب ، ولم تعد لتهديد الأراضي الألمانية مرة أخرى .

ففى ظرف أسبوع واحد وصلت أربعة فيالق ألمانية جديدة من الجبهة الغربية حيث كان الهجوم على "إير" قد انتهى بالفشل، ومع أنها وصلت بعد فوات الفرصة التى سنحت للحصول على نصر حاسم فان " لودندورف " استطاع أن يستخدمها فى الضغط على الروسيين وارجاعهم الى خط نهر " بزورا — رافكا " أمام "وارسو"، وهناك استقرت حالة الخنادق فى الشرق كاكانت فى الغرب، ولكنها كانت أقل ثباتا مما فى الغرب وكان الروس قد استنزفوا كل مالديهم من الذخيرة لدرجة عجزت مصانعهم السقيمة عن الاستعاضة عنها بغيرها.

وقصة ماوقع في الجبهة الشرقية على وجه التحقيق تتلخص فيا نشأ من النزاع بين ارادتى وقصة ماوقع في الذي أراد الوصول الى الحسم باستراتيجية كانت عبارة عن اقتراب غير مباشر من الوجهة الجغرافية على أقل تقدير، ووفالكنهاين "الذي كان يرى أن في امكانه أن يقتصد في مذل قوته من جهة ، وأن يشوه قوة روسيا التعرضية و يعجزها من جهة أخرى باستراتيجية

تنطوى على اقتراب مباشر ، ولما كان "فالكنهاين" في منصب أسمى من "لودندورف" فانه فاز بتنفيذ ارادته ولكر ... استراتيجيته لم تنجح في احراز أى غرض من غرضيه ، وقد رأى "لودندورف" أن زحف الروس في فصل الخريف نحو "سليسيا" و"كراكاو" قد أوقع جيشهم في مأزق زاوية "بولندا" الخارجة بدرجة كبيرة ، حتى انهم في الركن الجنوبي الغربي أطلوا برؤسهم من هذه الشبكة الى داخل الأراضي النمساوية ، وفي ذلك الحين نزلت بهم ضربة "لودندورف" في "لودز" فأصابت جيشهم بالشلل ، وفي أثناء المدة التي استعادوا فيها أحساسهم وقوتهم كانت أطراف الشبكة المحيطة بهم قد أعيد حبكها وتقويتها ، فمن يناير الى أبريل بتي الجسم الروسي يتلوى بشدة وعنف على سفح جبال "الكربات" على غير طائل ، أبريل بقي الجسم الروسي يتلوى بشدة وعنف على سفح جبال "الكربات" على غير طائل ، ور"هوفان" أن ينتهزوا هذه الفرصة للقيام بحركة اقتراب غير مباشر واسعة النطاق بالالتفاف و"هوفان" أن ينتهزوا هذه الفرصة للقيام بحركة اقتراب غير مباشر واسعة النطاق بالالتفاف حول الجناح الشهالي قريبا من بحر " البلطيك" من خلال "كوفنو" و" فلنا " نحو مؤخرة حول الجناح الشهالي قريبا من بحر " البلطيك" من خلال "كوفنو" و" فلنا " نحو مؤخرة الروسيين بالتعارض على مواصلاتهم الحديدية القليلة مع زاوية بولندا الخارجة .

غيرأن وفالكنهاين امتنع لسببين: أولا بخرأة هذه الحركة ، وثانيا بسبب ماتنطلبه من بذل جنوده الاحتياطية مع أنه اضطر الى بذل أكثر من ذلك فى طريقته التى اتبعها ، فانه لما امتنع ، بعد الالحاح ، عن محاولة القيام بحركة جديدة يحطم بها حاجز الخنادق فى الغرب، ولماكان مضطرا لأن يمد حلفاءه النمساويين بجنود احتياطية فانه صمم على استخدام هذه الجنود بدرجة محدودة استراتيجيا وإن كانت غير محدودة تكتيكيا فى محاولة تعجيز الروسيا حتى يتسنى له أن يرجع لتجديد حركاته التعرضية فى الغرب دون أن يزعجه شيء .

والحطة التي وضعت للشرق التي اقترحها "كونراد" واتبعها "فالكنهاين" كانت عبارة عن اختراق الفلب الروسي في قطاع "دوناجك" بين جبال "الكربات" ونهر "الفستولا". وفي ٢ مايو نزلت الضربة ، فكانت المفاجأة تامة ، وكان استغلالها سريعا ، فلم يحل يوم ١٤ مايو حتى كان كل الحط القائم على طول جبال الكربات قد انطوى وارتد الى الوراء م ميلا الى نهر "السان" ، وهنا نشاهد مثالا واضحا منيرا للا ذهان عن الفرق بين مانيسمى عادة بالمفاجأة وبين الاقتراب غير المباشر ، فإن المفاجأة قد حصلت من حيث الزمان ، والموق ، ولكن الروسيين لم يصبهم أكثر من أنهم تدحرجوا الى الوراء كما تتدحرج كرة من الثلج ، وإذا كانوا خسروا خسائر فادحة فانهم ارتدوا نحو جنودهم الاحتياطية ومؤنهم وسكمهم الحسيدية وبذلك وطدوا كرة الشيلج وضافوا اليها زيادات حلت محل ما فقد منها ، وفضلا عن ذلك فإن ضغط هذا الاقتراب المباشر وإن كانت شدته قد بلغت درجة الخطر على القيادة الروسية الا أنها لم تكن صدمة من حزحة .

وهناك ادرك وو فالكنهاين " أنه قد ورط نفسه الى حد التوغل في وو غاليسيا " لدرجة لا يصح معها الانسحاب ، وأرن تعرضه الجزئى لم يوصله الى مكان يأمن الوقوف فيه ، وأن لا أمل له فىتنفيذ غرضه الذى يرمى اليه وهو نقل الجنود الى فرنسا الا بعد أن يأتى بجنود من فرنسا أكثر مما لديه . ولكنه بالرغم من ذلك اختار مرة أخرى اقترابا يكاد يكون مباشرا . ذلك أنه غير اتجاه الحركات التعرضية ونقله من اتجاه شرقي الى اتجاه شمالي – شرقي ، وأمر و لودندورف " ــ الذي كان ينتظر على مضض في بروسيا الشرقية ــ بأن يساهم في هذه الحركات بأن يضرب نحو الجنوب — الشرقي . فاعترض ود لودندو رف " على ذلك بقوله ان هذه الخطة وان كانت تنطوى على الاطباق على العسدو الا أنها هجوم جبهي بدرجة متجاوزة الحد . فان الجناحين قد يضغطان على الروس ولكنهما لا يستطيعان أكثر من ذلك . ثم ألح مرة أخرى في تنفيذ مناورته عن طريق وفر فانا " ولكن وفر فالكنهاين " رفضها مرة أخرى . وقد أثبتت النتيجة صـدق نظر و لودند رف ، فان شنى مقص و فالكنهاين ، حين انطباقهما لم يحدثا أكثر من دفع الروس الى الوراء وخروجهم من المسافة الواقعة بينهــما . وفى آخر سبتمبر كانوا قد ارتدوا واتخذوا خطا طو يلا مستقيما بين ود ريجا " على بحر والبلطيك" وو وشيرنوفتس "على حدود رومانيا .ثم انهم وان كانوا قد صار وا لا يهددون ألمانيا مباشرة بعد ذلك مطلقا الا أنهم كلفوها مشقة ومجهودا لا يعوض اذ اضطروها الى ابقاء قوات ألمانية كبيرة أمامهم كما أنهم أبطلوا عمل النمسا أدبيا وماديا .

ولما فرغ " فالكنهاين " من العمليات الواسعة النطاق وتجاوز عنها ، صرح أخيرا "للودندورف " تصريحا في شيء من التردد لأن يحاول القيام بمناورته عن طريق " فلنا " ، بعد أن فات أوانها ، بما لديه من الوسائل الضعيفة ، ثم جاء ما وقع فعلا من أن هذه الهجمة الخفيفة المنفردة قد قطعت السكة الحديدية الموصلة من " فلنا " الى " دفينسك " وكادت أن تصل الى سكة " منسك " الحديدية التي هي الحط المركزي لمواصلات الروسيين بالرغم من أن الروسيين كانت لديهم حرية حشد كل جنودهم الاحتياطية لمقاومتها ، جاء ذلك دليلا ضمنيا على ماكان ممكنا حصوله لو أنها حصلت من قبل ، بقوة كبيرة حينا كان الجسم الروسي يتخبط في الشرك الذي وقع فيه في " بولندا " .

ثم ان دول الوسط بعد أن انتهت حركاتهم التعرضية في الشرق ، وثبت دفاعهم في الغرب شاتا لا يتزعزع ، انتهزوا فرصة فصل الحريف لاتمام حملتهم في بلاد و الصرب ، وهي الحملة التي كانت اقتها با غير مباشر له غاية محدودة ، بالنسبة للحرب بأجمعها ، ولكنها في دائرتها الحاصة كانت ذات غاية حاسمة . ثم ان مجراها أيضا وان كان الموقف مساعدا له من الوجهتين الجغرافية والسياسية ، فانه يلتي شعاعا من النور على هذه الطريقة ، أما الحطة فكانت مؤسسة على دخول و بلغارية ، الحرب في جانب دول الوسط ، فان الغزو النمساوى الألماني كان

متوقفا بما لق من المقاومة ، عند ما تحرك البلغاريون غربا الى داخل بلاد الصرب ، وحتى حينذاك بقيت مقاومة الصربيين ثابتة ، اذ كانت طبيعة البلاد الجبلية تعاونها الى أن دار الجناح الأيسر البلغارى ودخل القسم الجنوبي من بلاد الصرب بالتعارض على مؤخرتهم فاصلا بينهم وبين الامدادات الفرنسية - البريطانية التي كانت آتية من و سلانيك " ، وعلى ذلك كان التدهور سريعا ولم يبق من الصربيين الا بقية ضئيلة نجت بنفسها أثناء التقهةر نحو الغرب في منتصف فصل الشتاء مجتازة ألبانيا حتى وصلت ساحل الادرياتيك ، فهذا الحشد السريع ضد الشريك الأصغر خلص النمسا من الحطر من هذه الناحية ، وأتاح لألمانيا حرية المواصلات الى أو ربا الوسطى والسيطرة عليها .

أما عمليات سنة ١٩١٦ وسنة ١٩١٧ على الجبهة الروسية فانها لا تستدعى الا القليل من الشرح والتعليق اذكانت في جوهرها دفاعية في الجانب النمساوي \_ الألماني ، ومباشرة في الحانب الروسي. أما مغزى العمليات الروسية فهو أنها لا تقتصر على اظهار عقم الاسترانيجية التي تعتمد على مجرد قوة الاندفاع في اقتراب مباشر ، بل انها تظهر أيضا ارتداد النا ثير الأدبي ورد فعله على متبعها . فانه حينها جاءت الثورة نذيرا للانهيار التام الذي سيصيب مجهود روسيا الحربي ، في سنة ١٩١٧ ، كانت القوات الروسية احسن تسليحاً وأكمل عُدداً منها في أي وقت مضى . غير أن الخسائر الجسيمة التي لم تر لهما فائدة كانت قد نزعت ارادة القتال من قلوب أولئك الجنود الذين هم أكثر الجنود الأوربية صبرا وتضحية ، وقد شوهد مثل ذلك التأثير أثناء التمرد الذى حصل في الجيش الفرنسي على أثر الحركات التعرضية التي وقعت في ربيع سنة١٩١٧ فان معظم الثوران حصل حيمًا أمرت الجنود التي ملت المحاز ر بالعودة الى الخنادق. والعملية الروسية الوحيدة التي كان فيها شيء من الاقتراب غير المباشر في مبدئها هي العملية التي قام بها وقبروسيلوف" في تعرضه بالقرب من و لوك" في يونيه سنة ١٩١٥ وكانت كذلك لأن تلك الحركات التعرضية لم تكن بنية جدية . فانها ابتكرت لمجرد تشتيت أفكار العدو وانتهت قبل الأوان تلبية لنداء ايطاليا . فلم يسبقها استعداد أو حشد جنود فكان الزحف الذى حصل عرضا وعلى غير انتظار قــد أدى الى انهيار الدفاع الذي كان مستنيما لدرجة أن وقع في الأسر ٠٠٠,٠٠٠ جندى في ظرف ثلاثة أيام . ومن النادر أن يكون لمثل هذه الصدمة الفجائية من النواحي في نتائجها الاستراتيجية مثل ماكان لها. فانها أوقفت هجوم النمسا على ايطاليا، وأرغمت وو فالكنهاين " على سحب جنود من الجبهة الغربية. وبذا ألجأته على أن يتنحى عن حملته التي قصد بها الانهاك حول وفو فردون ". ثم حفزت رومانيا على دخول الحرب ضد دول الوسط. وكان من جرامًا سقوط و فالكنهاين " واستبداله و بهندنبورج " و و او دندورف " ( أما و هوفمان " فانه بيق في الشرق وكان غيابه خسارة على رفيقيه ) . ولو أن دخول رومانيا الحرب كان الحجة التي اتخذت لاستبداله الا أن السبب الحقيق هو أن استراتيجيته المياشرة

فى سنة ١٩١٥ كانت ضيقة من حيث الغرض والاتجاه فكنت الروس من « العودة » التي أكلت إفساد استراتيجيته سنة ١٩١٦ « أكلتها » فقط لأن ظل الفشل كان قد وقع على التصميم الذى وضع <sup>10</sup> لفردون <sup>10</sup> . وهو تصميم قام على المبادئ التي تولدت في القرن التاسع عشر ، فكان أول غرض له هو أقوى جيش لدى الأعداء المتحالفين ، وأقوى نقطة من نقط موقع هذا الجيش .

غير أن حركات و بروسيلوف التعرضية غير المباشرة وما كان لها من التأثير الجيد لم يستديما طويلا . فانها أدت بالقيادة الروسية ، بعد فوات الأوان ، أن تلق بكل ما لديها من القوى فى ذلك الاتجاه ، ثم انها لم تكن سوى ما يقتضيه القانون الطبيعي للحرب من أن استمرار المجهود على طول خط المقاومة التي تزداد صلابة لا بدله من استخدام كل الجنود الاحتياطية الروسية دون حصول فائدة تعادل ذلك البذل ، أما ما أصاب و بروسيلوف من الخسائر فى آخر الأمر وعددها . . . . . . . . . . . . . . . ولكنما لما كشفت عن كان فى الامكان الاستعاضة عنه بجنود تحل محل تلك الخسائر ، ولكنما لما كشفت عن الافلاس العقلى وأظهرته أمام من تبق من الجنود تسبب عنها افلاس قوة روسيا العسكية من الوجهة الأدبية ،

فاصرار روسيا على تركيزكل أفكارها على هذا المجهود مكن "هندنبورج" و"لودندورف" من القيام « بتغيير سريع آخر » هو افتراب غير مباشر كالذى حصل ضد بلاد الصرب في سنة ١٩١٥ وقد صار افترابا استراتيجيا غير مباشر ، على الوجه الأصح ، و يرجع بعض السبب في ذلك الى حكم الظروف ، وقد كانت رومانيا الحدف المقصود ، وكان لديها في بادئ الأمر ٢٧ فرقة مجهزة بأسلحة وعدد بدرجة متوسطة ، يقابلها سبع فرق ، وكانت تأمل أن ضغط " بروسيلوف " ، والبريطانيين الموجودين على نهر " السوم " ، وقوات الحلفاء التي كانت الذ ذاك في سلانيك تحول دون تقوية هذه الفرق السبع ، وكل ما يمكن أن يقال هو أن كل هذه القوات كان ضغطها مباشرا فلم يحل دون سحب جنود كافية لسحق رومانيا .

ولماكانت الأراضى الرومانية محصورة بين مقاطعة "و ترانسلفانيا" و "و بلغاريا" فقد كانت لها موانع طبيعية قوية على كل جنب من جنبيها هي جبال "الكربات" ونهر "الدنوب" ولكن مرقعهاكان يلائم استراتيجية الاقتراب غير المباشر ، وعلاوة على ذلك فان مقاطعة و دو بروجا" التي هي «فناؤها الخلفي» وهي شقة مستطيلة على الجانب الآخر من نهرالدنوب بالقرب من البحر الأسود ، كانت طع يستطيع خصم ماهر أن ينشب فيها صنارته .

ثم ان رغبتها وتصميمها على انتهاج خطة التعرض نحو الغرب داخل و ترانسلفانيا " جعلا العمل المضاد الذى قام به خصمها ، غير مباشر بدرجة أكثر مما كان فى نيته من الأصل ، وأكثر دهاء .

فابتدأ الزحف الرومانى فى ٢٧ أغسطس سنة ١٩١٦ ، فى ثلاثة قولات رئيسية كل منها مؤلف من نحو أربع فرق تحركت فى اتجاه شمالى — غربى مجنازة ممرات جبال و الكربات " مقتربة نحو سهل بلاد المجر اقترابا مباشرا ، ثم تركت ثلاث فرق لحراسة نهر الدنوب، وثلاث أخرى فى و دو بروجا " حيث وعد الروس بامدادها ، غير أن زحف القوات الرومانية الى داخل و ترانسلفانيا " ، الذى كان بطيئا وملازما للحذر قد أعاقه العدو بتدميره كل الجسور (الكبارى) لا بمقاومته ، فلم يهدد الفرق النمساوية الخمس الضعيفة التي كانت تستر الحدود ، الى أن جاءها مدد مؤلف من خمس فرق ألمانية وفرقتين نمساويتين ، ولتنفيذ النصف الآخر من الخطة التي كان و فالكنهاين " قد وضعها قبل سقوطه وضعت أربع فرق بلغارية ومعها من الخطة التي كان و فطار نمساوى من معدات انشاء الجسور ، تحت تصرف و مكنزن " على ذمة غزو و دو بروجا " .

و بينها كانت القولات الرومانية تتحرك ببطء نحو الغرب داخل " ترانسلفانيا " ، اقتحم " مكنزن " رأس جسر " تورتوكايا " في ه سبتمبر وأباد الثلاث الفرق الرومانية التي كانت حرسا على جبهة نهر " الدنوب " ، و بعد أن أمن جناحه الواقع الى جهة الدنوب تحرك شرقا متوغلا في " دو بروجا " ، وان كان مبتعدا عن " بخارست " – التي هي خط الانتظار الطبيعي ، بغاءت هجمة أدبية تدل على الدهاء ، لأن تأثيرها الاستراتيجي (الأوتوماتيكي) ، الذي يحصل من تلقاء نفسه ، هو اجتذاب الجنود الاحتياطية الرومانية التي تجعلت لامداد الحركات التعرضية في " ترانسلفانيا " التي فقدت ما كان لها من قوة الحفز .

وهنا قام و فالكنهاين ، الذي تولى القيادة التنفيذية ، بحركات تعرضية مضادة ربحاكانت متجاوزة الحد في درجة اهتمامه بها وفي كونها مباشرة ، لأنه وان كان قد أبدى مهارة في حشد جنوده ضد القولين ، الجنوبي والوسطى ، واحدا بعد الآخر ، مستخدما لايقاف الآخرين من جنود العدو عددا من الجنود أقل من عددهم وان لم يكن أقل ما يلزم . اذكانوا يكادون لا يحتاجون الى من يوقفهم ، فان النتيجة كانت صد الرومانيين وارجاعهم ولكن لم يكل بينهم وبين الجبال ، وهذا الحادث السيئ الطالع جعل كل الحلة الألمانية في خطر ، فان الرومانيين الذين كانت كل المحرات مازالت في أيديهم استبسلوا وصدوا كل محاولة للنفوذ من المحرات وراءهم بالملاصقة ، وقد فشل في محاولته الأولى للنفوذ من مكان أبعد الى جهة من المحرات وراءهم بالملاصقة ، وقد فشل في محاولته الأولى للنفوذ من مكان أبعد الى جهة الغرب ، ولكنه عاد فحدد مجهوده مع النجاح ونفذ من الجبال قبل نزول ثلوج الشتاء ، ثم لما دار نحو الغرب كان قد دخل رومانيا من بابها الأملى وترتب على ذلك أن صار اقترابه مباشرا ، فاضطر لأن يجتاز سلسلة من خطوط الأنهر ، ولكن لحسن حظه أنه لما أوقف على طول فاضطر لأن يجتاز سلسلة من خطوط الأنهر ، ولكن لحسن حظه أنه لما أوقف على طول مرد الألط " تدخل " مكنزن " لأن قد حول معظم قوته من "دو وبوجا" مارا " بتورتوكايا " الى " سستوفو " حيث عبر نهر " الذنوب " قهرا في هم نوفسر ، مارا " بتورتوكايا " الى " سستوفو " حيث عبر نهر " الدنوب " قهرا في هم نوفسر ، مارا " بتورتوكايا " الى " سستوفو " حيث عبر نهر " الذنوب " قهرا في هم نوفسر .

ومما هو موضوع جدل ومناقشة هو ما اذا كان تركه موقعه القوى على مؤخرة رومانيا قصد تجع الجيش الرئيسي ، بعد زحفه ، في اتجاه " بخارست " هو أفضل استراتيجية مثمرة ، نعم انها مكنت الرومانييين أيضا من الما مكنت الرومانييين أيضا من استخدام موقعهم « القريب » الوسطى للقيام بازال ضربة مضادة خطرة على جناح "مكنزن " كادت تحيط به من جمع الجهات ، ولكر يجرد ما زال الخطر قان الضغط المشترك من كل من " فالكنهاين " و " مكنزن " دفع الجيش الروماني الى الوراء مجتازا " بخارست " ومنها انسحب الى خط " سيرث " و والبحر الأسود ، فاستولت القيادة الألمانية على القسم الأعظم من رومانيا عما فيها من غلال وزيوت، ولكنها لم تقطع على الجيش الروماني رجعته أو تبيده فكان ذلك باعثا على توطيد قوته المعنوية والعقلية في مقاومته الرحلة الأخيرة من زحف العدو بدلا من انقاصهما ، وفي فصل الصيف التالى قاوم مقاومة مجيدة المخترة من زحف العدو بدلا من انقاصهما ، وفي فصل الصيف التالى قاوم مقاومة مجيدة أحبطت مساعى الألمان لطرده الى ماوراء نهر " البروت " ليكل لهم احتلال رومانيا ، فلم أحبطت مساعى الألمان لطرده الى ماوراء نهر " البروت " ليكل لهم احتلال رومانيا ، فلم أخلينيا واقتفت رومانيا الا في ديسمبر سسنة ١٩١٧ حينا وقعت روسيا البلشفية على شروط الهدئة مع ألمانيا واقتفت رومانيا الا في ديسمبر سعد أن أصبحت منفصلة

## الباب الثالث عشر

### المسرح الجنوبي الشرقى - أى مسرح البحر الأبيض المتوسط

المسرح الايطالي – في سنة ١٩١٧ كانت ايطاليا هي مكان المنظر التمثيلي ، والغرض الذي قصدته القيادة الألمانية، لتمثل لنفسها منه مستودعا أومخزنا لحاجاتها في فصل الخريف. وهنا أيضاكان شكل الحدود الطبيعي ثما يجعلها مطمحا لاقتراب غيرمباشرمن الوجهة الجغرافية ولكنها لم تمكن العدو من ذلك. أما هذا العدو فلم يبد أي ميل لمحاولة القيام باقتراب غيرمباشر من الوجهة النفسية . فان وفينيزيا" التي هي اقلم الحدود الايطالية عبارة عن زاوية خارجة متجهة نحو بلاد النمسا . ويقع على جانبها الشالي كل من افليمي ود التيرول " و ود الترنتينو " النمساويين . وعلى جانبها الجنوبي بحر الادرياتيك . وتتاخم الادرياتيك شقة من الأرض على جبهة نهر والايزونزو" واطية نسبيا . على أن الحدود في تلك البقعة تتمشى مع جبال الألب ود الجوليانية " ووالكارنيكية "ملتفة لفة واسعة ثم الشال الغربي ويستمر قِوسها في سيره نحو الجنوب الغربي حتى يصل الى مجيرة وفجاردا" . ثم ان اتساع كلة جبال الألب اتساعا عظما من جهة الشال وعدم وجود أغراض حيوية في تلك الجهة لم يشجعا ايطالياعلي القيام بحركات تعرضية في ذلك الاتجاه ولهذه الأسباب كان لا منفذ لحركاتها التعرضية الا بزحف مباشر الى جهة الشرق نحو بلاد النمسا . فكانت بطبيعة الحال عرضة لتهديد كبير دائم يأتيها من النمسا يتضمن هبوطها من مقاطعة ووالترنتينو" على مؤخرة ايطاليا . ولكن لما لم يكن في وسعها أن تختار طويقا آخر اتخذت هذا الطويق. فثابرت على الاقتراب المباشر لمدة سنتين ونصف سنة وحينذاك كانت والمعركة الحادية عشر" من معارك والايزونزو" قد انتهت على غير طائل . فان الجيوش الايطالية لم تكد تزحف الى أبعد من النقطة التي بدأ منها الزحف حتى بلغت خسائرها ٠٠٠,٠٠٠ جندى في حين كانت خسائر النمساويين تبلغ نحو٠٠٠,٠٠٠ وفي كل تلك الأثناء كانت النمسا انتهجت خطة التعرض مرة واحدة . وتلك كانت في سنة ١٩١٦ حنما أراد ووكونراد "أن يحصل على معاونة وفالكنهاين" في قهر ايطاليا والتغلب عليها بهجوم من والترنتينو" نحو الجنوب يوجه الى مؤخرة الجيوش الايطالية التي كانت اذ ذاك تقاتل على نهر <sup>وو</sup>الايز ونزو" غير أن وفالكنهاين" لعدم وثوقه من خطة الضربات والحاسمة "ولاصراره على التمادي في عملية الانهاك في وفردون" رفض ذلك حتى انه أبي أن يعير و كونراد" الحد الأدني من مطالبه وهو تسع فرق ألمانية لتحل محل الفرق النمساوية الموجودة بالجبهة الشرقية. ولما لم منل <sup>وو</sup>كو نراد» هــذه المساعدة صمم على أن يقوم بهــذه المحاولة وحده فأخذ بضعا من خيرة فرقــه من الشرق وعرض تلك الجبهة لزحف وقربروسيلوف" الذي حصل على أثر ذلك ، دون أن تتواجد لديه القوة الكافية لتنفيذ خطته الايطالية . ومع كل فقد كاد هذا الهجوم أن يكلل بالفوز .

وإذا كان لا يمكن القول بأن هذا الهجوم كان على غير خط الانتظار الطبيعي، الا أنه كان على شيء من عدم التوقع لأن القيادة الايطالية ماكانت تعتقد أن ووكونراد" عنده من القوة والتسهيلات ما يمكنه من القيام بهجوم واسع النطاق. وفي الحق كان هجوما واسع النطاق ولكنه ليس بالاتساع الكافى . فلما اندفع الهجوم أحرز فوزا سريعا فى أيامه الأولى . ومع أن ووكادورنا" تمكن من سحب جنوده الاحتياطية ، في الوقت الملائم ، من جبهة والايزونزو" علاوة على كونه قد استعد لنقل مهماته ولوازمه، ومدفعيته الثقيلة من تلك الجهة ـ فانالمسألة كانت مسألة مسابقة تساوى فيها الطرفان . أما الهجوم النمساوى فكان على وشك النفوذ الى السهل ولكنه نظرا لعدم وجود جنود احتياطية ضاعت قوته الطاردة . وفي ذلك الحين وقع زحف وفربروسيلوف "على الجبهة الشرقية فأوقف هذا الهجوم . ولما عنت واللودندورف" بعد ذلك بسبعة عشر شهوا فكرة انزال ضربة مشتركة بايطاليا نظرا لما بلغته حالة النمسا من الشدة كان الأمل في النجاح أقل مماكان في ذلك الهجوم. لأنه لم يمكنه الاستغناء الا عن احتياطيه العام الضئيل البالغ قدره ست فرق،وكان حليفه في أشد حالات التعب والاعياء أدبيا وماديا. ونظرا لقلة الوسائل الموجودة كانت الخطة أضيق من السابقة وأكثرمنها اقترابا مباشرا ـــ وهي عبارة عن هجوم على الركن الشالى – الشرقى من جبهة ووالايزونزو" عنـــد منعرجها نحوكتلة جبال الألب. على أن اختيار القطاع الموجه اليه الهجوم وقع بناء على مبدأ كان حديثًا في هذه الجبهة – اذكان على خط أقل مقاومة تكتبكية. وكانت الخطة في الأصل ترمى الى النفوذ من نقطة و كاباريتو"ثم ازاحة جبهة والايزونزو" وطيها لا شيء غير ذلك. ولكنها اتسعت أخيرا في مراميها دون أن تزداد الوسائل، فان مثل وولودندورف" في و كاباريتو" ، كمثل البريطانيين في ووكبراي" في ذلك الخريف ، كان وضع مثال لذلك الخطأ الاستراتيجي الجسيم وهو عدم ووقطع القاش على قدر النوب" . لأنه كان على نقيض ووفالكنهاين" الى حد التطرف . فهذا كان يقطع قماشه دائمًا أقل مما يحتاجه ثو به ، مقدرا مقاس الثوب دون الحقيقة . و بعد أن يدرك خطأه يطلب زيادة من القاش ليكبر بها الثوب ــ فيرقعه رقعا لا تفي بالغرض .

ففى يوم ٢٤ أكتو براندفع الهجوم الذي كان يشف عن مهارة في اعداده واخفائه ونفذ متوغلا بين جيش "الايزونزو" الايطاليين ، و بعد أسبوع من ذلك التاريخ وصل الى نهر "الطليامنتو" ، ولكن بعد أن تمكن الايطاليون من اخراج أنفسهم من هذا المأزق وخلصوا قواتهم التي انفصل بعضها عن بعض ، ولو بفقد قسم كبير منها ، أصبح استمرار الزحف اقترابا مباشرا صرفا ، نحو الغرب ضاغطا الايطاليين الى الوراء حتى وصلوا الى نهر "البياقة" وهو حاجز قوى يلجأون وراءه ، و بعد فوات الأوان فكر "الودندو رف" في تحويل جنود احتياطية الى "الترنتينو" ولكن قلة المواصلات الحديدية حالت دون ذلك ، وقد حاول جيش "الترنتينو"

عمل ما فى امكانه بوسائله الضئيلة ولكن على غير طائل . فان حركته قد زالت عنها صبغة الهجوم الحقيق الموجه الى المؤخرة . لأن كل الجبهة الايطالية والجنود الاحتياطية قد رجعت الى الوراء حتى كادت تصل الى والترنتينو".

فقد زالت المفاجأة الأصابية وصارالهجوم النمساوى — الألماني الآن عبارة عن اطباق على العدوم الشرة من جهات مختلفة كل ما فيه انه أرجع الايطاليين نحوجنودهم الاحتياطية ، ومؤنهم وأراضيهم ، وامدادات حلفائهم ، فكانت له النتيجة السلبية التي لا مفر منها ، على أن النجاح الذي أحرزه بهذه الوسائل الضئيلة يجعل التفكير في أمر عدم اصغاء "فالكنهاين" الى خطة "كونراد" في أوائل سنة ١٩١٦ ، تلك الحطة التي كان أمل النجاح فيها أكثر ضربا من النقد السخوى .

مسرح البلقان – قبل أن نعود الى النظر فى خطة <sup>وو</sup>فالكنهاين السنة ١٩١٨ ، من الضرورى تصفح بيان الأعمال التى قام بها أعداؤه أو حاولوا القيام بهـا فى بحر الثلاث السنين الماضية خارج حدود الجبهتين الفرنسية والروسية .

فبينا كان كل من مركزى الرياسة الفرنسية والبريطانية في فرنسا ثابت الاعتقاد واثقا كل الوثوق من قوة الاقتراب المباشر ومقدرته ليس فقط على اختراق حاجز الخنادق والنفوذ منه . بل على احراز نصر حاسم ، كانت بعض الدوائر التي كانت إما بعيدة عن جبهة الخنادق وإما قريبة منها يخالجها شك عظيم في ذلك منذ شهر أكتو بر سنة ١٩١٤ وأصحاب هذه الفكرة الذين أتاح لهم البعد أن يصوروها أمام أنظارهم ليسوا كلهم من الزعماء السياسيين ، فمنهم الفكرة الذين أتاح لهم البعد أن يصوروها أمام أنظارهم ليسوا كلهم من الزعماء السياسيين ، فمنهم "غاليني" في فرنسا ، و"كتشنر" في انجلترا \_ وقد كتب في ٧ ينابر سنة ١٩١٥ مخاطبا السير "جون فرنش " يقول: "أن الخطوط الألمانية في فرنسا يصح اعتبارها بمثابة قاعة لا يستطاع الاستيلاء عليها بالاقتحام وايضا لا يمكن محاصرتها تماما ، فالنتيجة هي أنه يصح مقابلة الخطوط بقوة تحيط بها بينها تأخذ العمليات مجراها في مكان آخر" .

و تال بعضهم خصوصا المستر "تشرشل" ، ان حلف الأعداء يجب النظر اليه جملة ، وان التطور الحديث قد غير فكرة المسافة وفكرة قوة خفة الحركة والتنقل ، لدرجة أن الضربة التي تنزل بمسرح آخر من مسارح الحرب قد تعادل الهجوم "التاريخي" على الجناح الاستراتيجي للعدو ، وهنا تصح الاشارة الى أن مثال نابليون ، وهو الذي كثيرا ما اتخذ حجة المثابرة على البقاء في الجبهة الغربية يظهر منه أنه يؤيد هذه الفكرة الأخيرة ، وفوق ذلك فانه من المسلم أن مثل هذه العملية تلائم الاستراتيجية البرية – البحرية التي هي استراتيجية بريطانيا التقليدية ، وتمكن بريطانيا من استغلال المزية الحربية المتوفرة في القوة البحرية التي أهملت حتى ذلك الحين ، وفي أكتو برسنة ١٩١٤ ألح اللورد "فيشر" في اتباع خطة لا نزال جنود على الساحل الألماني ، وفي يناير

سنة ١٩١٥ أشار اللورد كتشتر بخطة أخرى لفصل خط مواصلات تركيا الرئيسي نحو الشرق بانزال جنود فى خليج اسكندرونه وقد أبانت ملاحظات كل من "هندنبورج" و" أنور" بعد الحرب كيف كان ذلك يصيب تركيا بالشلل لو أنه حصل ، ولكنه ما كان يحدث تأثيرا أعظم على دول الوسط بجلتها ولا يكون اقترابا غير مباشر .

وقد أشار المستر "و لو يد جورج" بنقل سواد القوات البريطانية الى البلقان بصفتها طريقا موصلا الى "الباب الخلفي" للعدو ، ولكن القيادتان الفرنسية والبريطانية لو توقهما من الحصول على حسم سريع فى فرنسا عارضتا بشدة اتباع أية استراتيجية أخرى محتجين بصبعو بة النقل واستيراد المؤن و بالسهولة التي تلاقيها ألمانيا على رأيهم ، في تحويل جنودها لمقابلة هذا التهديد ، واذا كان فى معارضتهما شيء من الحقيقة فان حماسهما أدى بهما الى الغلو والمبالغة ، ثم ان معارضتهما كانت أكثر بعدا عن المناسبة فى تطبيقها على النموذج الحاص الذى رسمه "غاليني" لحظة البلقان فانه اقترح انزال جنود الى "سلانيك" كنقطة ببدأ منها السيرالي استانبول بجيش قوى بدرجة تشجع بلاد اليونان و بلغاريا على الانضام اليه ، و بعد الاستيلاء على استانبول ترحف القوة صاعدة نهر الدنوب الى بلاد النمسا والحجر بالاشتراك مع الرومانيين ، وهذه الحطة كانت فى أساسها مشابهة لما حصل فعلا فى أكتو بر سنة ١٩١٨ ففى شهر سبتمبر من تلك كانت فى أساسها مشابهة لما حصل فعلا فى أكتو بر سنة ١٩١٨ فنى شهر سبتمبر من تلك حاسما" وفى أول أسبوع من نوفه بركان التهديد، وهو ما يزال بعيدا ، عاملاها ما فى تعجيل أاكنيا بالتسليم .

ومع ذلك ففى سنة ١٩١٥ كانت أغلبية الرأى العسكرى تعارض كل الاقتراحات المغايرة لفكرة تركيز المجهود على الجبهة الغربية غير أن التشاؤم لم ينقطع ، وفى ذلك الحين نشأ موقف أعاد الى الحياة خطة الشرق القريب وان كانت فى صورة مصغرة .

ففى ٢ يناير سنة ١٩١٥ جاء اللورد و كتشنر استصراخ من الغراندوق و نيقولاس يطاب اليه القيام بحركة تخفيفية تحوّل أفكار الاتراك فيخف ضغطهم على قوات روسيا فى القوقاز ولكن كتشنر أحس بعدم امكانه ايجاد الجنود اللازمة لذلك فاقترح القيام بمظاهرة بحرية أمام الدردنيل وزاد و تشرتشل أن اقترح أنه فى حالة عدم امكان تقديم معاونة عسكرية تستبدل المظاهرة البحرية بجاولة اجتياز الدردنيل غصبا مراعيا فى ذلك النتائج الاستراتيجية والاقتصادية العظيمة ولم يلق هذا الشروع معارضة من مستشاريه البحريين وان كانوا لم يتحمسوا له وقام الأميرال الموجود بنفس المكان ، وهو و كاردن و بوضع خطة لذلك وأعدت قوة بحرية تألف معظمها من السفن العتيقة المهجورة ، بمساعدة فرنسا، و بعد ضرب المدافع التمهيدى دخلت هذه القوة البوغاز فى ١٨ مارس ، غير أن الألغام السابحة أغرقت عدة سفن فبطلت المحاولة .

ومما هو موضع جدل ومناقشة هو ما اذاكان استثناف الزحف مرة أخرى قبل فوات الأوان لا يؤدي الى النجاح، اذ أن ذخيرة الأتراك كانت قد نفدت، وان في مثل هذه الظروف قد يمكن التغلب على مسألة الألغام. على ان القائد البحرى الجديد الأميرال "دو روبك" استقر رأيه على الا يقوم بهذا العمل الا اذا وجدت مساعدة عسكرية . وكان مجلس الحرب قد صم قبل ذلك بشهر على القيام بهجوم مشترك وشرع في ارسال قوة عسكرية تحت قيادة السير و إبان هملتون ". غير أن السلطات حينًا اعتمدت على الخطة الجديدة تأخرت في إخلاء الجنود اللازمة لها وحتى بعد ارسالها أقساما لا تفي بالمراد اضطرت لقضاء عدة أسابيه أخرى في مطل -بالاسكندرية \_ لتوزيع القوة على السفن النقالة بصورة ملائمة للعمل التكتيكي ، وأفظع من ذلك كله أن هذه السياسة المسكمة قد أضاعت فرصة المفاجأة . فلما حصل الضرب (بالمدافع) التمهيدي في فبرايركان لا يوجد بالبوغاز سوى فرقت بن تركيتين ، فأصبحت أربع فرق في التاريخ الذي حصل فيه الهجوم البحري ، وصارت ست فرق عندما تمكن ومهماتون، أخيرا من محاولة أنزال الجنود الى البر ، وفي هذه العملية كانت جنوده لاتزيد على أربع فرق بريطانية وفرقة فرنسية – وهي قوة أقل عددا من قوة العدو ، فعلا ، وفي موقف يتفوق فيه الدفاع على الهجوم بطبيعتهما ، يضاف الى ذلك عامل آخر هو وعورة الأراضي الطبيعية . فاضطر بسبب ضعفه العددى وتحديد مهمته وهي معاونة الأسطول في مروره ، لأن يختار لنزول جنوده الى البر، شبه جزيرة "غاليبولى" مفضلا اياها على نقطة على البر الأصلى أو على الساحل الأسيوى .

وف ٢٥ أبريل وثب وثبته على الطرف الجنو ، ن شبه الجزيرة بالقرب من رأس "هليس"وقريبا من وثبه أى نحو ١٥ ميلا صعدا على الشاطئ "الايجى"، أما الفرنسيون فلكى يشتتوا أفكار العدو نزلوا الى البر موقتا فى "قوم قلعه" على الشاطئ الأسيوى ، ولكن بجرد ما ضاعت المسيزة الوقتية وهى ميزة المباغتة التكتيكية ، واستطاع الأتراك جلب جنودهم الاحتياطية ، لم ينمكن العزاة من توسيع موطئى أقدامهم الركيكين .

وأخيرا استقر رأى الحكومة البريطانية في يوليه على ارسال خمس فرق أخرى لتقوية السبع الموجودة في شبه الجزيرة ، ولما وصلت كانت قوة الأتراك في تلك الجهة قد ازدادت هي ايضاحتي صارت 10 فرقة ، فصمم وهملتون على الزاا، ضربة مزدوجة — ضربة معززة من جبه تبه وانزال جنود جديدة في خليج (شرم) «سوفلا» على بعد بضعة أميال شمالا ليفصل منتصف شبه الجزيرة ويستولى على المرتفعات الحاكمة على المضايق ، وهذه الهجمة وان كانت تظهر انها مباشرة أكثر مما اذاكان انزال الجنود في «بولاير» أو على الشاطئ الأسيوى ، الا أن الذي يبررها دو أنها على خط لم تتوقعه قيادة العدو التي كانت جنودها الإحتياطية محتشدة في النقط الأخرى ، فلم يسد الطريق أمامها سوى أورطة ونصف أورطة الاحتياطية محتشدة في النقط الأخرى ، فلم يسد الطريق أمامها سوى أورطة ونصف أورطة

من الأتراك مدة ٣٦ ساعة قبل وصول الاحتياطي. وقد ضاع هذا الوقت وأفلتت تلك الفرصة بسبب عدم خبرة الجنود الني نزلت الى البرو جمود القادة الموجودين معهم . ثم جاء التوقف، وخيبة الأمل ، ومعارضة الذين كانوا دائمًا ضد هذا المشروع فكانت سببا للاسراع بالجلاء عن شبه الجزيرة . والحكم الذي أصدره وفالكنهاين " في خطة الدردنيل هو : وفو لم تقفل البواغيز بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود قفلا دائما أمام دول الائتلاف لنقص الأمل في مجرى الحرب مع النجاح نقصا في غاية الأهمية . فكانت الروسيا تتخلص من عزلتها ذات المغزى ، التي هي ضمان آمن من الفوز العسكرى ، فانه طال الزمن أو قصر لا بد من أن يأتى وقت تصبح فيه قوات هذا الجباركسيحة مقعدة ، من تلقاء نفسها " فالخطأ ليس في الفكرة بل هو في تنفيذها . فلو أن البريطانيين استخدموا من بادئ الأمر حتى واو مقدارا من الجنود بنسبة معتدلة لعدد الجنود التي بذلوها في نهاية الأمر وهي تتوارد قسما قسما ، فان من البين من شهادة قادة العدو أن عملهم كان يكلل بالنجاح . وحركة الدردنيل وان كانت اقترابا مباشرا بالنسبة لتركيا . فانها كانت اقترايا غير مباشر بالنسبة لجيوش تركيا الرئيسية التي كانت اذ ذاك تقاتل في القوقاز ، وفي المستوى الأعلى كانت اقترابًا غير مباشر بالنسبة لدول الوسط بجلتها. و المقارنة بين فكرة الدردنيل، والأمانى العقيمة المظلمة التي وضعت في فرنسا وهي التي لم تلق عليها التجاريب التاريخية شعاع واحد من الأمل ، يظهر أن فكرة الدردنيل قد أوفت قانون التوفيق بين الغاية والوسائل حقه ، بقدر ما كان تنفذها مخالفا لهذا القانون .

مسرحاً فلسطين والعراق – ان تجريدات الشرق الأوسط لاتكاد تدخل تحت نطاق هذه المطالعات، فهى من الوجهة الاستراتيجية كانت أكثر بعدا مما يجعل لها أى أمل في أن تكون ذات تأثير حاسم ، من جهة ، و بصفتها حركات تخفيفية تحول أفكار العدو نحوها قد استدعت قوات من البريطانيين أعظم بكثير مما استوقفت من قوات العدو ، من جهة أخرى .

أما فى دائرة السياسة ففى الامكان وضع قضية ، فان بريطانيا كانت دائمًا مختمع بالرخاء الكثير بجرها المغانم من بلاد العدو ( تلتقط البرقوق من بستان العدو ) وليس ذلك فحسب ، بلى انها كانت تمنع الخطر عن حلفائها وتستعيض عن خسائرهم بما تجره من تلك المغانم، بينا يقوم النضال بين القوات الرئيسية للحافاء والعدو فتنهك كل منهما قوى الأخرى بحثا وراء باب للخروج منه ، وفي حالة انتهاء النضال الرئيسي الى نتيجة غير مرضية كانت تبق لديها المغانم (البرقوق) لتساوم عليها ، أما اذا جاءت النتيجة على ماتشتهى فكانت تأخذ ماغنمته وينتهى الأمر ، وعلى ذلك فهناك سبب ، على الأقل ، البحث فيا اذا كانت هذه السياسة غير العسكرية الأمر ، وعلى ذلك فهناك سبب ، على الأقل ، البحث فيا اذا كانت هذه السياسة غير العسكرية الريطانيون .

على أن الاستراتيجية المحلية لتجريدة فلسطين جديرة بالدراسة . فهي في بادئ الأمركانت جامعة بين عيوب كل من الاقتراب المباشر والاقتراب غير المباشر . اذ اتبعت خط الانتظار الطبيعي الذي كان من جهــة أخرى أطول وأشق طريق للدوران الى أية نقطة حيــوية عند الدولة التركية . وبعد الفشل الذي صادفته للرتين الأوليين في وفضرة " التي كانت تحرس طريق الافتراب المباشر الساحلي من مصر الى فلسطين ، استخدمت في شهرى مارس وأبريل سنة ١٩١٧ الجنود التي زاد عددها وكانت معدة لفصل الخريف، في محاولة أقل مباشرة من سابقتها . فالخطة التي رسمها ووتشتوود، واتبعها ووأللنبي، بعد حلوله محل وو مرى ، في القيادة كانت في الحقيقة غير مباشرة من الوجهة الجغرافية بحسب ما سمحت به موارد المياه وضيق الدرب بين البحر والصحراء . أما دفاعات الأتراك ومعافلهم فكانت ممتدة الى مسافة نحــو · y ميلا من ° غزة " الى الداخل في حين أن وراءها على مسافة عشرة أميال تقع ° بيرشبا " التي هي النقطة الخارجية التي تحرس الحافة الشرقية للساحة التي يمكن الاقتراب منها . ثم ان التكتم والحيلة وجهنا انتياه الأتراك نحو وففزة " وبعدها حصل الاستيلاء على وبرشبا " وما بها من المياه بالانقضاض على جانبها الذي لا حماية له بحركة سريعة في نطاق واسع . والذي يلي ذلك في الخطة ضربة موجهة الى جاح الموقع التركى الرئيسي يسبقها هجوم على غزة يقصد منه تحويل انتباه العدو اليها . بينما يقوم الفرسان من ووبير شبا " بحركة كاسحة تدور الى مؤخرة الأتراك غير أن صعو بات الحصـول على الميـاه وضر بة مضادّة قام بهـا الأتراك شمالى وو بيرشها "عرقلتا هذه المناورة ومع أن جبهة الأتراك اخترقت لم تحصـل نتائج حاسمة . ثم ان قــوات الأتراك ارتدت ورجعت الى الوراء أخيرا حتى تجاوزت القدس ولكن رجعتها لم تقطع عليها كماكان

فارجئ الحسم ومحاولة الوصول اليه لمدة سنة — حتى سبتمبر سنة ١٩١٨ وفي نفس الوقت قاءت حملة حربية في الصحراء غربية في بلبها شرقا، وجنو با ، لم تقتصر على اضعاف قوة تركيا الحربية، بل ألقت ضوءا جديدا على الاستراتيجية وخصوصا على الاقتراب غيرالمباشر هذه الحملة هي حملة ثورة العرب التي كان "لورنس" رأسها المرشد ، فهي وان كانت من نوع حرب العصابات التي هي بطبيعتها اقتراب غير مباشر ، الا أن استراتيجيتها كانت قائمة على أساس حسابي علمي يجب علينا ألا نغفل تأثيره على الحروب العادية ، فمن المسلم أنهاصورة متطرفة من الافتراب غير المباشر ثم انها كانت ذات أثر فعال في منتهي الاقتصاد في حدود قوتها ، فالعرب أخف حركة من الجيوش النظامية وأقل منها تحلا للخسائر ، أما الأتراك فكانوا يكادون لا يبالون بما يصيبهم من الخيوش الرجال ، أما خسائر المواد فكانوا يتأثرون لها سنظرا لقلتها عندهم ، فهم من أفر الجنود متى استقروا في خنادق يطلقون منها النار على هدف نظرا لقلتها عندهم ، فهم من أفر الجنود متى استقروا في خنادق يطلقون منها النار على هدف

متقدم اليهم ولكنهم لا يصلحون للعمليات الطيارة التي لاتثبت في مكان ولا يتحملونها وكانوا يحاولون المحافظة على ساحة شاسعة من الأراضي في حين أن عددهم لا يكفي للانتشار عليها في نقط موضوعة على صورة شبكة . كما كانوا يعتمدون في مواصلاتهم على خط طو يل وضعيف .

ولهذه الظروف تطورت استراتيجية على نقيض الأصول المرعية . فبينها الجيوش العادية تسعى للحافظة على اتصال أجزائها بعضها ببعض الااذا قادها نابليون مثلا، كانت العربان تسعى لاجتناب الانضام وفي الحيز الذي تسعى فيه الجيوش العادية لا تلاف القوات التي تناوئها يسعى العربان لا تلاف المواد لاغير ، ويسعون لذلك في النقط التي لا توجد بها قسوة . بل يذهبون الى أبعد من ذلك ، فبدلا من أن يجتهدوا لأن يطردوا العدو بأن يحولوا بينه وبين مؤنه ، كانوا يرمون الى ابقائه حيث هو بأن يسمحوا بوصول قسم من مؤونته اليه حتى انه كلما طال أمد بقائه ازداد ضعفا وخارت عزيمته ، فان الضربات قد تحضه على الاحتشاد تسهيلا لمسألتي مؤنه وسلامته ، أما وخز الابر فيبقيه مشتنا ، ومع ذلك فان هذه الاستراتيجية مع كل مافيها من الشذوذ لم تؤد الى غايتها المنطقية التي هي انباع خط أقل درجات المقاومة ، وكما قال مبتكرها ودلم يسع الجيش العربي مطاقا لأن يخافظ على ميزة أو أن يزيدها ، بل كان ينتقل وينزل ضربته مرة أخرى في مكان آخر ، فكان يستخدم أقل قوة في أسرع وقت وأبعد مكان التي هي حرمان العدو من هدف يصوب اليه ضرباته " .

اذن ماهده الاستراتيجية ان لم تكن هي نفس الاستراتيجية التي تطورت في سمة ١٩١٨ على الجبهة الغربية ؟ انها هي ذاتها في جوهرها ولكنها تمادت الى درجة أبعد ، أما تطبيقها على مسألة الحروب العادية فانه يتوقف على عوامل الزمن ، والمسافة ، والقوة ، فبينها هي صورة من صور الحصر سريعة ونشيطة اذ هي بطبيعتها أبطا في احداث تأثيرها من استراتيجية الحسم ومن ثم اذا كانت الظروف القومية تجعل الحسم أمرا لابد منه فالظاهر أن استراتيجية الحسم هي الأفضل ، ولكن مالم يكن السعى وراء الغاية بافتراب غير مباشر فالمتوقع أن الأخيرة تكون أبطأ ، وأكثر كلفة ، وأشد خطرا من استراتيجية "لورنس " ثمان ضيق المكان وغزارة القوة هما أيضا عائقان ، وان كان عدم التغلب عليهما من الأمور النادرة ، فالقرار الصائب هو أنه في الحروب العادية تختار صورة الافتراب غير المباشر الذي يرمى الى سرعة الحسم "بنصب شرك" للعدو ، متى قوى الأمل بنجاحه ، و بخلاف ذلك ، أو بعد فشله ، فان الخيرة يجب أن تقع على صورة الاقتراب غير المباشر الذي يرمى الى الحصول على الحسم في آخر الأمر بتقويض قوة العدو وارادته ، فان كل شيء أفضل من الاقتراب المباشر .

ولم تتع الفرصة لاكمال استراتيجية الثورة العربيـة الى نهايتها . ففى سبتمبر سـنة ١٩١٨ بعد أن أضعفت القوات الزكية التي كانت على خط الحجاز حتى صيرتها في حالة شلل يرثى له على أغلبت القوات التركية الرئيسية بفلسطين بضربة واحدة حاسمة . ومع ذلك ففى هذه الضربة التي أنزلها اللنبي لعبت القوات العربية دورا هو على الأقل جدير بالذكر .

أما فيما يختص بنوع العمليات الختامية في فلسطين وهل هي حملة حربية ، أم معركة أتمها التعقب فذلك ما لا يمكن الحكم فيه ، لأنها ابتدأت والقوى متماسة وتم النصر قبل أن ينفصم التماس ، ولذا فالظاهر انها تقع في فشة المعارك ، غير أن احراز النصركان بوسائل استراتيجية بصفة رئيسية ، ولم يكن نصيب القتال فيها مما يستحق الذكر .

وقد أدى ذلك الى الحط من قيمة النتيجة خصوصا بين الذين يقدرون القيمة بحسب عقيدة ووكلاوزيفتز" أى ان الدم هو ثمن النصر ، واذا كان و أللنبي "قد تفوق على خصمه في الرجال بنسبة أكثر من اثنين الى واحد ، وأقل من ذلك في المدافع ، فان الفرق الذي كان في جانبه لم يكن بالدرجة التي كانت في الأصل حينها بدأ الزحف البريطاني الى فلسطين وهو الذي انتهى الى الفشل ، وكثيرا ما أخفقت الحركات التعرضية في الحرب العالمية وقبلها وكان التفوق في القوة في جانبها مثل هذا التفوق .

وهناك "حط من القيمة" أكثر أهمية من السالف ، سببه أن قوة الأتراك المعنوية كانت قد انحطت ، ولكن بعد مراعاة كل شيء في ظروف شهر سبتمبر سسنة ١٩١٨ التي كانت توجب الرضاء ، فان هذه العمليات جديرة بأن تسطريين الأعمال المجيدة التي سطرها التاريخ من حيث اتساع دائرة مرمى النظر ، والمعالجة ، واذا كان الموضوع في حد ذاته ليس صعبا فان الصورة التي رسمت تكاد تكون وحيدة في نوعها بصفتها ابتكارا بلغ حد الكال ونفذ على أكل وجه واو في جملته .

فقد جاءت الخطة مطابقة بدرجة عظيمة لتعريف "ويليسون" عن الاستراتيجية وهو أنها " دراسة المواصلات" وللقول المأثور عن نابليون وهو: "ان كل سرفن الحرب هو في أن يجعل الانسان نفسه سيدا على المواصلات" لأنها (أى الخطة) كانت ترمى الى جعل البريطانى سيدا على كل المواصلات التركية في كل صورها ، فان قطع خطوط مواصلات الجيش معناه اصابة تنظيمه المادى بالشلل ، وسد خط رجعت معناه اصابة تنظيمه المعنوى (الأدبى) بالشلل ، و'تلاف خطوط "مواصلاته الداخلية" التي تمر منها الأوامر والأخبار (التقارير) معناه اصابة تنظيمه الحسى بالشلل ، وهو الاتصال الجوهرى بين المخ والجسم ، وهذا الشق معناه اصابة تنظيمه الحوية وأحرزته ، فقد طردت طيارات العدو من الجو فصيرت فيادته عمياء ، ثم ألقت قنابلها على المركز الرئيسي لمخابراتها التلغوافية والتلفونية فصيرتها صماء قيادته عمياء ، ثم ألقت قنابلها على المركز الرئيسي لمخابراتها التلغوافية والتلفونية فصيرتها صماء

بكاء . وقد جاء الطور الثانى فى هذا القتال على أثر قطع العرب للسكة الحديدية الرئيسية فى ودرعا " فكان لهذا القطع ثأثير مادى هو منع تدفق المؤن التركية موقتا \_ والمنع الموقت كان كل مايهم فى ذلك الحيز\_ \_ وتأثير عقلى هو حض القيادة التركية على ارسال جزء من جنودها الاحتياطية الضئيلة الى هناك قبيل حرمانها من قوة السيطرة عليها .

فان ما يسمونه الثلاثة "الجيوش" التركية كانت تعتمد على شريان واحد المواصلات هو خط حديدى مفرد من دمشق يفترق في "درعا" فيمتد خط منه جنو با الى الحجاز و يتجه الآخر غربا عبر نهر " الأردن " الى " الناقولة " وهناك ياشعب منه فرع نحو البحر فيصل الى حيفا وآخر نحو الجنوب مرة أخرى حتى رأس الحط الحديدى الخاص بالجيشين التركيين السابع والثامن . أما الجيش الرابع الموجود شرق نهر " الأردن " فكان يعتمد على فرع الحجاز ، والاستيلاء على "الأفولة" وعلى معبر "الأردن" في "بيسان" يقطع مواصلات الجيشين السابع والثامن كما يسد خطى رجعتهما فيا عدا المنفذ الوعم المؤدى الى الجزء الخراب الواقع شرق والثامن كما يسد خطى رجعتهما فيا عدا المنفذ الوعم المؤدى الى الجزء الخراب الواقع شرق والأردن " والاستيلاء على "درعا" يقطع مواصلات كل الثلاثة الجيوش ، وأحسن خط لرجعة الجيش الرابع .

أما وودرعاً وكانت بعيدة عن متناول الجبهة البريطانية وكان ذلك في وقت قصير لدرجة تجعمل لقصره تأثيرا هاما على النتيجة . ولحسن الحظ ظهر العربان من جوف الصحراء كما تظهر الأشــباح الحيالية واثبين على كل خطوطها الحديدية الثلاثة فقطعوها . غير ان لا طبيعة التكتيكات العربية ، ولا طبيعة البلاد ، ولا طبيعة "درعا" كانت مما يساعد على اقامة حاجز استراتيجي عبر مؤخرة الأنراك . و بما أن أللنبي كان يسعى للحصول على حسم سريع تام كان لابدله أن يبحث عن مكان أقرب لاقامة مثل هذا الحاجز، مكان يمكن الانتفاع فيه بنهر "الأردن" وسلسلة الجبال الواقعة غربيه للحيلولة دون خروج الأتراك منه . وكانت محطة اتصال السكة الحديدية الموجودة في والأفولة " وجسر (كوبرى) نهر والأردن " الموجود بالقرب من و بيسان " كلاهب على مسافة نصف قطر دائرة طوله ٢٠ ميلا ، ومن ثم في نطاق '' وثبة " استراتيجية تقوم بها السيارات المدرعة والفرسان على شريطة الوصول الى هاتين النقطتين الحيوتين دون عائق . فكانت المسألة والحالة هذه هي ايجاد خط اقتراب يصعب على العدو اقامة العراقيل فيه في الوقت الملائم. ثم التأكد من ذلك . فعلى أي صورة حلت هذه المسألة ؟ كان سهل ومشارون "الساحلي المسطح بمثابة ردهة أمامية لسهل ووازدرالون وادى وجزريل" حيث تقع كل من "الأفولة " "و بيسان" وهذه الردهة لا عائق فيها سوى باب واحد يقم بعبدا إلى الوراء لدرجة أنه ترك من غير حراسة وهو مكون من المنطقة الجبلية الضيفة التي تفصل سهل " شارون " الساحلي من سهل " ازدرااون " الداخلي . غير أن المدخل الموصل الى الردهة الأمامية قد أغلقه الأتراك وأوصدوه بمتار يسهم .

وهنا ثابر و (النبي؟ في (استعداداته النفسية؟ مدة طويلة مثابرة حلت فيها الحيلة والخدعة محل القنابل الى أن حول انتباه الأتراك عن الساحل الى جناح نهر و﴿ الأردن ، والذي ساعده على ذلك هو اخفاق المحــاولتين السابقتين\_ للزحف شرقى ٥٠ الأردن " في فصل الربيع . وفي سبتمبر بينها كان انتباه الأتراك ما زال موجها نحو الشرق ، ركانت جنود وو أللنبي " تنتقل سرا نحو الغرب حتى ازدادت نسبة تفوقهم عددا على العدو في القطاع القريب من الساحل من اثنين الى واحد الى أن صارت خمسة الى واحد . وفى ١٩ سبتمبر زحف المشاة بعــد أن استمر ضرب المدافع بدرجة شديدة لمسدة ربع ساعة واكتسحت متاريس الأتراك التي كانت على مجموعتين بسيطتين. ثم دارت دورة الى الداخل كم يدور باب مهول على مصلاته. واندفع الفرسان من الباب المفتوح موالين الضغط وساروا في الردهة تنقدههم سياراتهم المدرعة فاستولوا على المرات الموصلة الى سهل والإدرالون ، وهـذا المرور الموفق مدين في نجاحه بشيء كثير لما قامت به القوة الجوية من جعل قيادة العدو صماء ، بكماء ، عمياء . وفي اليوم التالى أقيم الحاجز الاستراتيجي عبر مؤخرة الأتراك. والمنفذ الوحيد الذي تبقي لهم هو نحو الشرق فوق نهر الأردن . وكان في امكانهم الوصول اليه لولا القوة الحـوية ، إذ أنْ زحف المشاة المباشركان بطيئا أمام المقاومة العنيفة التي قامت بها مخافر الأتراك الخلفية . وفي الصباح المبكر من يوم ٢١ سبتمبر تعرفت الطيارات البريطانية على قول عظيم ـــ هو في الواقع جميع من بقوا على قيد الحياة من الجيشين التركيبن ــ يسير في ليات الوهد العميق الموصل من وو نابلس " الى نهر و الأردن " . فهاجمته لمدة أربع ساعات صار بعدها هـذا الموكب هامدا جامدا . ومن تلك اللحظة يصح القول بانعدام « الجيشين » السابع والثامن . أما ما حصل بعــد ذلك فلم يزد عن مطاردة قطيع من الماشية .

وأما في شرق <sup>10</sup> الأردن "حيث لا يستطاع اقامة حاجز استراتيجي فقد كان مصير « الجيش » الرابع الى الانهاك السريع تحت وخز الابر المستديم دلا من الاجهاز عليه اجهازا بالمعنى الصحيح ، وأعقب ذلك الاستيلاء على دمشق ، وعندها استغلى النصر بالزحف الى <sup>10</sup> حلب " وما كادت الجنود تصل اليها حتى سلمت تركيا مدفوعة بعامل التهديد القريب الواقع عليها بانهيار بلغاريا ، و باقتراب <sup>10</sup> ملن " من سلانيك الى استانبول ومؤخرتها .

والذى يلاحظه من يحلل هذا النصر الحاسم الذى أحرز في فلسطين هو أن الأتراك كان ما يزال في طاقتهم أن يعوقوا مشاة البريطانيين و يوقفوهم الى أن علموا بالحاجز الاستراتيجي الذي أقيم على مؤخرتهم فأحدث ذلك التأثير الأدبى الذي لا بد منه ولا معدى عنه و يلاحظ أيضا أنه بسبب وجود حالة حرب الحادق من بادئ الأمر كان لا بد من أن بقوم المشاة بتحطيم هذا الرتاج . ولكن يجود اعادة الحرب الى حالتها المعتادة أمكن احراز النصر بالعناصر الحقيفة

الحركة التي لم تكن الا جزءا من مجموع القوة . فالدهاء الذي اتصف به هذا المثال الحاص من الاقتراب غير المباشر كان قاصرا على التمهيد . أما تنفيذه فكان متوقفا على مجرد تطبيق خفة الحركة التي من شأنها أن تزحزح العدو وتدمرقوته المعنوية . ولما كانت هذه الحفة بدرجة منطرفة فقد جاءت مفاجئة من أول الأمر الى آخره .

وهناك مسرح آخر في الجنوب الشرقي يحتاج الى ملاحظة عارضية — ذلك هو مسرح سلانيك، فإن ارسال جنود الحلفاء اليه نشأ عن محاولة غير مثمرة تأخرت عن أوانها هي محاولة ارسال مدد الى بلاد الصرب في خريف سنة ١٩١٥ و بعد ذلك بثلاثة أعوام كانت سلانيك منشأ حركات تعرضية كانت لها نتائج حيوية ، غير أنه لما كان الاحتفاظ بموطئ قدم في البلقان أمرا ضروريا في كل هذه الفترة لأسباب سياسية ، وأخرى تستند الى استراتيجية في دائرة الاحتال ، فإن الأمر الذي هو موضع الشك هو الحكة في حجز عدد كبير من الجنود كهذا العدد الذي بلغ أخيرا نصف مليون وضرورة ابقائه محجوزا كل هذه المدة في مكان سماه الألمان من باب السخرية « أكبر معسكر للاعتقال » أي أكبر معتقل المجنود .

## الباب الرابع عشر

## استراتيجية سنة ١٩١٨

تتوقف أية دراسة لمجرى الشؤون العسكرية فى السنة النهائية على فهم الموقف البحرى السابق لها ، فكل منهما مرتبط بالآخر ، لأنه لما لم يحصل حسم عسكرى مبكر ، أخذ الحصر البحرى يتحكم فى الموقف العسكرى تحكما صار يزداد على توالى الأيام .

وفي الواقع فان مؤرخ المستقبل اذا اضطر لأن يختار يوما ليعتبره اليوم الحاسم للحرب العالمية فن المحتمل أنه يختار اليوم الناني من شهر أغسطس سنة ١٩١٤ – قبل أن تبتدئ الحرب من ناحية انجلترا – حينها أرسل المستر و ونستون تشارتشل "أمره في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والعشرين صباحا ، بتعبثة البحرية البريطانية ، فهذه البحرية لم تكرلتر معركة و طرافلجار " (الطرف الأغر) مرة نانية ، ولكن كان مقدارا لها أن تعمل أكثر من أي عامل آخر لكسب الحرب لجانب الحلفاء ، لأن البحرية كانت آلة الحصر البحري ، وكلما زالت غيوم الحرب وانقشعت في ضوء هده السنين التي أعقبت الحرب وانكشفت غيومها كلما تبين أن الحصر البحري كان له أثر أخذ يزداد شيئا فشيئا ، ويتضع وانكشفت غيومها كلما تبين أن الحصر البحري كان له أثر أخذ يزداد شيئا فشيئا ، ويتضع في سجون أمريكا لتأديب شرسي الأخلاق من المسجونين اذ كان يزداد ضيقه تدريجيا فيبدآ بالتضييق على حركات السجين ، ثم يخد انفاسه ، في حين انه كلما زاد ضيقا وطال بقاء بالتضييق نقصت قوة مقاومة السجين وزادت قوته المعنوية خورا لشعوره بالضغط .

والعجز يستجلب العجز ، ويشهد التاريخ أن فقدان الأمل لا فقد الأرواح هو العامل الحاسم فى نتيجة الحرب ، وليس من المؤرخين من لا يقدر التأثير المباشر الذى أحدثته شبه المجاعة بين الشعب الألماني تمام التقدير ، وتسبب عنه انهيار « الجبهة – الوطنية » ، ثم لندع جانبا مسألة ماكان للثورة من الأثر في الهزيمة العسكرية ، بدلا من العكس فان عامل الحصر البحرى وهو العامل الذى لا يمكن أن يمس والذى ساد على كل ش ، كان له أثره في الموقف العسكرى من حيث أى اعتباركان ،

فالواقع هو أن التهديدالذي أصبح حصوله في دائرة الامكان من جراء الحصر البحري، ومن المحتمل أنه لم يكن تأثيره نفسه ، هو الذي أرغم ألمانيا على القيام بحملة الغواصات لأول مرة في فبراير سنة ١٩١٥ وهي التي حفزت بريطانيا ألى اطلاق « تصريح لندن » من عقاله لزيادة تضييق الحصر البحري — مطالبة بحقها في التعرض لكل السفن المشتبه بأنها تحمل بضائع لألمانيا وتفتيشها — ولكن ألمانيا بنسفها السفينة «لوزيتانيا» بالطور بيد هيئات للولايات

المتحدة سببا دافعا لها لدخول الحرب، وإن كان ذلك السبب جاء متأخوا . فضلا عن أنه كان مزيلا لماكان من الاحتكاك بين بريطانيا والولايات المتحدة من جراء زيادة تضييق الحصر البحرى ، وبعد ذلك بسنتين كان الضيق الاقتصادى المتسبب عن الحصر البحرى باعثا على مصادقة قادة ألمانيا العسكريين على تجديد حملة الغواصات « من غير حد » تجديدا في غاية الشدة ، وكان اعتاد بريطانيا في تموين شعبها واعاشة جيوشها على مايرد اليها عن طريق البحار نقطة ضعيفة في درعها الواقى عم ان تأثير الغواصات الذي هو بطبيعته أسرع من غيره في تنفيذ الحصر البحرى قوى حجة القائلين بأن هذا الاقتراب غير المباشر القائم على الاستراتيجية العظمى ستكون ضربته مميتة ، وإذا كان هدا الحساب قد ظهر خطؤه فان بريطانيا كانت على وشك أسب تثبت صحته ، فقد ازدادت الحسائر في السفن من ، ، ، , ، ه طن في شهر فبراير الى وعدم كفايتها فأنقصت هذا المقدار تدريجيا ، كان الموجود من الأطعمة لدى بريطانيا لايكفي وعدم كفايتها الا لمدة ستة أسابيع أخى .

فان آمال قادة ألمانيا في الحصول على حسم اقتصادي كان لها رد فعل على خوفهم من الانهيار الاقتصادي وأدت بهم الى افتتاح حملة الغواصات مدركين كل الادراك مافي ذلك من المجازفة باستجلاب الولايات المتحدة لدخول الحرب ضدهم راضين به كأمر يكاد يكون محققا. وهذه المجارفة أصبحت حقيقة في ٦ أبريل سنة ١٩١٧، ومع أن قوة أمريكا العسكرية كانت تحتاج الى وقت طويل تتهيأ فيه ، كما حسب الألمان، فان دخولها الحرب كان له تأثير سريع في زيادة وطئة الحصر البحري . فلما أصبحت الولايات المتحدة شريكة في الحرب تناولت هذا السلاح الاقتصادي واستعملته بعزيمة صادقة ضاربة صفحا عمن تبقي محايدا من الدول، وفاقت أشد مزاعم بريطانيا جرأة في محاولات السنين المناضية فما يختص بحقوق المحايدين. ومن ذلك الوقت لم يلق الحصر البحري عائقا من معارضة المحايدين. بل على العكس فان تعاون أمريكا حوله الى تضييق خانق رزحت تحته ألمانيا فأخذ يستنزف صلابتها حتى تراخت أعصابها ، بمـا أن القوة الحربيــة تقوم على أساس الجلد الاقتصادى – وهي حقيقة كثيرا ما أغفات . والحصر البحرى قد يدخل فى فئة الاستراتيجية العظمى القائمة على الاقتراب غير المباشر والتي لا تستطاع مقاومتها مقاومة مثمرة ، وهي من طراز لامجازفة فيه الا من حيث بُط، تأثيره . ومع ذلك فارن تأثيره يطابق قانون القوّة الطاردة التي تنزع إلى ازدياد السرعة كلما استمرت . وفي نهاية سينة ١٩١٧ أحست به دول الوسط بدرجة شديدة . وهــذا الضغط الاقتصادي هوالذي استدرج، بل اضطر، ألمانيا الى القيام بالحركات التعرضية في سنة ١٩١٨ التي بجرد مافشات أصبحت اتحارا . فلما لم تتح لها حركة جدية لعقد الصلح لم يبق لها خيار بينها وبين الضعف البطيء يستولى عليها الى أن ينتهي بانهيارها .

فلو أنها عقب معركة "المارن" في سنة ١٩١٤، أو فيا بعده! انتهجت سياسة حربية قوامها الدفاع في الغرب والتعرض في الشرق، لكان من المكن أن تنتهي الحرب على غير ما انتهت اليه . لأنها من جهة كان في امكانها من غيرشك أن تحقق حلمها في "أور با الوسطى"، ومن جهة أخرى كان اذ ذاك الحصر البحرى ما يزال رخوا وما كان في الامكان تشديده بدرجة مثمرة ما دامت الولايات المتحدة خارج حلبة الحرب، ومتى صارت كل منطقة أور با الوسطى تحت سيطرتها ، وخرجت الروسيا من الحرب، حتى ولو كانت ألمانيا تابعة افتصاديا أي متوقفة افتصاديا على غيرها ، فليس هناك سوى اعتقاد ضعيف بان مساعى كل من بريتانيا ، وفرنسا ، وايطاليا كان في امكانها أن تفعل شيئا أكثر من حض ألمانيا على التنزل عن بلاد البلجيك وشمال فرنسا، وهما موضوع المساومة، نظير ابقائها مار بحته في الشرق لنفسها لاينازعها فيه منازع ، حتى اذا تيسر ذلك لهذه الدول ، ثم ان ألمانيا وهي أكبر مما كانت ، وأكبر أيضا من حيث القوة والموارد اللذين يصبحان في مقدورها ، تستطيع أن تتجاوز عن رغبتها في الحصول على نصر حاسم على الحلفاء الغربيين ، وفي الحقيقة فان النجاوز عن الغايات التي في الحصول على نصر حاسم على الحلفاء الغربيين ، وفي الحقيقة فان النجاوز عن الغايات التي في الحسول على نصر حاسم على الحلفاء الغربيين ، وفي الحقيقة فان النجاوز عن الغايات التي في الحسول على نصر حاسم على الحلفاء الغربيين ، وفي الحقيقة فان النجاوز عن الغايات التي في المستحق ما يبذل في سبيلها هو الفرق بين الاستراتيجية العظمى والبلاهة المعظمة .

غير أن فى سدنة ١٩١٨ كانت الفرصة قد أفاتت، وكان تجلدها الاقتصادى نقص نقصا كبيرا وأخذ تضييق الحصر البحرى يضعفها بأسرع ماكان يعوضه عليها .ايأتيها من موارد البلاد التي فتحتها مثل درومانيا" ودوأوكرانيا".

فهذه هى الظروف التي حصل فيها النعرض الألماني الأخير وما هوالا آخر سهم في كانتهم المحصول على حسم خسكرى منقذ فان اخلاء الجنود من الجبهة الوسية جعل التفوق في جانبهم، وان كان أقل بكذير من تنوق الجلفاء في حملانهم التعرضية ، ففي مارس سنة ١٩١٧ اصطفت الام الموفقة فرنسية ، و بريطانية ، و بلجيكية مقابل ١٩١٩ فرقة ألمانية ، وفي مارس سنة ١٩١٨ تواجدت ١٩٢ فرقة ألمانية ، مقابل ١٧٧ فرقة من الحلفاء — بما فيها الفرق الأميركية المزدوجة الني وصل منها أربع فرق ونصف فرقة ، وإذا كان في استطاعة الألمان أن يأتوا ببضع فرق أخرى من الشرق ، فإن فيض الجنود الأميركية الذي بدأ رشاشا تطور حتى صار سيلا منهموا أخرى من الشرق ، فإن فيض الجنود الأميركية الذي بدأ رشاشا تطور حتى صار سيلا منهموا تحت ضغط الحاجة الماسة ، ومن مجموع الجنود الألمانية كان يوجد ٨٥ فرقة ممن يسمون موق الاقتحام »كانت احتياطيا ، وكان احتياطي الحلفاء ٢٢ فرقة — ولكنها كانت من غير سيطرة مركزة ، لأن التدابير الوقتية التي يقتضيها ايجاد احتياطي عام ، الني اتخذت لا يجاد . سيطرة مركزة ، لأن التدابير الوقتية التي يقتضيها ايجاد احتياطي عام ، الني اتخذت لا يجاد . سلوة فرقة تحمن بليا العسكرية التنفيذية اختل نظامها حينا أعان وهو لا فرق ، ولما جاءت التجربة اختل الاتفاق الذي كان بين القائدين أن يقدم نصيبه منها وهو لا فرق ، ولما جاءت التجربة اختل الكارثة بأسرع ما كان منتظرا ، الفرنسي والبريطاني على مساعدة كل منهما الآخر ، فحلت الكارثة بأسرع ما كان منتظرا ، ويوفق بينها في بادئ الامر ثم يتولى قيادتها العامة بعد ذلك .

وكانت خطة الألمان تمتاز بالبحث عن مفاجأة تكتيكية أدق وأبعد مرمى مماسبق في كل عمليات الحرب . ومما تمدح عليه القيادة الألمانية ورجال أركان الحرب منهم انهم أدركوا أن الشيء الواضح فيه عائق لا تعوضه زيادة القوة ، ومتى وجد العائق قل أن تستطيع هـــذه القوة التغلب عليه . وأن المفاجأة المشمرة لا يمكن الحصول عليها الا باشتراك عناصر خادعة اشتراكا يقوم على الدهاء والحيلة . وأن بغير هذا الاشتراك وهو المفتاح لا يستطاع فتح ثغرة في الجبهة المغلقة منذ زمن طويل. وكان العنصر الرئيسي من هذه العناصر هو اطلاق قنابل --الغاز لفترة قصيرة ولكن بشدة متناهية . وكان وو لودندورف " فد فاته ادراك ما للدبابة من التأثير فلم يرقها في الوقت المناسب . ولكن زيادة على ذلك كانت جنود المشاة قد تدربت على تكتيك حديث لمرورها من الفتحات التي توجد . والفكرة الرئيسية فيــــــــ هي أن تتحسس الجنود الأمامية وتنفذ مر \_ النقط الضعيفة الموجودة في دفاع العدو ، بينها أمرت الجنود الاحتياطية أن تعضد الفوز ولا تستعيض عن الفشل أى أن تقوى الجنود الناجحة ولا تحاول تعضيد الذين لا ينجحون . والفرق المقتحمة تتقدم الى مواضع الهنجوم أثناء الليل . ثم يؤتى بكتل المدفعية قريبًا من الخط الأمامى في تستر وخفاء . وتفتح نيرانهـــا دون أن يسبقها تمهيد « تسجيل » (أى ضبط المرمى وما الى ذلك ) . وعلاوة على ذلك فان استعدادات الهجات المتوالية التي تتعاقب وراء بعضها بعضا في النقط الأخركان من شأنها أن تحير المدافعين في حين تبقى على استعداد لما يأتى به المستقبل.

ولكن ليس هذا كل شيء . فان " لودندورف " كان قد استنتج من تجارب حركات الحلفاء التعرضية التي حصات على غير طائل أن « من الضرورى مراعاة التكتيك قبل مراعاة الاغراض الاستراتيجية التي من العبث التوجه اليها ما لم يكن الفوز التكتيكي في الامكان » . وهذه حقيقة لاشك فيها ما دام ليس هناك اقتراب استراتيجي غير مباشر . ومن ثم كانت التكتيكات الحديثة في الخطة الألمانية لا بد أن تصحبها استراتيجية حديثة ، لأن كلا منهما يستنتج من الاخر . وكلاهما قائم على مبدأ حديث أو تجدد بعد هجر — هو اتباع خط أقل مقاومة ( أي الحط الذي تكون فيه المقاومة أقل مما في غيره ) ، ولكن ظروف سنة ١٩١٨ في فرنسا جعلت مجال أقل الخطوط انتظارا ( الخط الذي لا يتوقع العدو منه الهجوم ) . عدودا فضلا عن أن "لودندورف" لم يحاول أن يسلكه ، ولكن مع وجود الجيوش المتحاربة منتشرة أمام بعضها بعضا ومتمامسة على طول خط المتاريس الشاسع الامتداد فان اختراق أحد الطرقين خط الطرف الآخر بسرعة واسراعه في استغلال هذا النفوذ على طول الخط الذي يكون أقل مقاومة من غيره قد يؤدي به الى غاية هي في العادة لا يمكن الوصول اليها الا بسلوك خط هو أقل ما ينتظره العدو ( أي أقل الخطوط انتظارا ) .

أما النفوذ فقد كان سريعا وأما الاستغلال بفاء على عجل. ومع ذلك فان الخطة فشلت. في هو مكان الخطأ ؟ فالانتقاد العام الذي حصل على أثر هذا الحادث و بعد الحرب هو أن التحيز التكتيكي أدى " بلودندورف " لأن يغير اتجاهه و يشتت قوته لكي يحشد جنوده على النجاح التكتيكي ، على حساب الغاية الاستراتيجية ، فكان يظهر ، وقد قيل : ان ذلك المبدأ خاطئ ، غير أن فحص الأوراق الرسمية الألمانية عن كشب وهي التي أصبحت في اليد ، والأوام التي أصدرها " لودندورف " نفسه والتعليات التي أعطاها، كل هذه تلقي ضوءا جديدا على هذه المسألة ، والذي يظهر ، في الواقع ، هو ان الخطأ الحقيق في أن "لودندورف" لم ينفذ عمليا المبدأ الذي انتهجه نظريا ، فهو إما أنه لم يدرك تماما مغزي هذه النظرية الاستعاضة عنه ، ثم أنه بقي الاحتياطية أكثر مما يلزم جريا وراء اصلاح فشله التكتيكي والاستعاضة عنه ، ثم أنه بقي مترددا ، أطول مما يلزم ، في البت في أمر استغلال فوزه التكتيكي .

فان المصاعب ابتدات حتى في اختياره نقطة للهجوم. وهذا الهجوم كلفت به الجيوش السابع، والثاني، والثامن على جبهة اتساعها ٤٧ ميلا بين " اراس" و "لافير". وكانت الفكرة تحوم حول أحد اقتراحين: أحدهما الهجوم على جانبي زاوية "فردون" الحارجة ولكنه رفض بحجة عدم صلاحية الأرض، وأن اختراق خطوط العدق لا يكاد يؤدى الى نتيجة حاسمة، وأن الجيش الفرنسي قد استعاد قوته ونشاطه بدرجة فائقة بعد أن قضي نحو سنة في دور النقاهة لا يزعجه شيء. والآخر هجوم بين " ايپر" و " لنز" وهذا الاقتراح وان كان وقع لدى "وتسل"، المستشار الاستراتيجي " للودندورف" موقع القبول وعضده البرنس " روپرخت" قائد الجبة بين "سان كوانتان" والبحر الا أنه رفض بحجة أنه ياتي بكلة الجيش البريطاني قائد الجبة بين "مان الأرض المنخفضة يتأخر جفافها.

فوقع الاختيار على قطاع "اراس" "لافير" بسبب أنه فضلا عن ملاءمة أراضيه فانه كان أضعف قطاع فى دفاعاته، ومدافعيه، وجنوده الاحتياطية. وعلاوة على ذلك فقد كان قريبا من نقطة اتصال الجهشين الفرنسي والبريطاني. وكان فى مأمول "لودندورف" أن يفصلهما عن بعضهما ثم يسحق الجيش البريطاني سحقا لاعتقاده أنه قد ضعف ضعفا كبيرا لسبب ما بذله من المجهود فى "ايبر". ولكن مع كون هذا القطاع ضعيفا نسبيا حقيقة بصفة عامة فان التفصيل كان منحلا وليس قرين الصحة. فان ثلثه الشهالي كان قو يا وكانت ترابط به قوة كبيرة هي الجيش النالث البريطاني وقوامه ١٤ فرقة (٤ فرق احتياطي) بيناكان سواد الجنود الاحتياطية البريطانية موجودا في ذلك الجناح فضلا عن امكان وصول المدد، وقد وصل فعلا اليه من الجيوش البريطانية الأخرى التي كانت جهة الشال أسرع من وصولها المي غيره. أما النلئان الباقيان من هدذا القطاع الذي نزلت به الضربة الألمانية فكان يرابط المي غيره. أما النلئان الباقيان من هدذا القطاع الذي نزلت به الضربة الألمانية فكان يرابط

فيهما الجيش الخامس البريطانى وكان يرابط فى القسم الوسطى منه الذى يجابه الجيش الثانى الألمانى ٧ فرق (٣ احتياطى) والجزء الجنوب الحابه للجيش الألمانى الثامن عشركان يرابط فيه ٧ فرق (فرقة احتياطى).

غيرأن " لودندورف" أعطى جيشه السابع عشر الموجود بالقرب من "اراس" ١٩ فرقة للهجوم الافتتاحي ، بجناحه الأيسر فقط ، على جبهة اتساعها تسعة أميال ونصف ميل ، وجنوبي منه جاء الجيش الثانى . ولما كان مقررا أن الزاوية الخارجة البريطانية الكائنة جهة <sup>وو</sup>كبراى" لا تهاجم هجوما مباشرا ، بل تترك بارزة الى الأمام ، كان هذا الجزء البالغ اتساعه ٤ أميال محتلا احتلالا وافيا بفرفتين ألمـــانيتين . وكان مع الجيش النانى ١٨ فرقة لجبهة هجومه وهي تسعة أميال ونصف ميل . ثم جاء الجيش الثامن عشر في منتهى الجنوب وعلى كلا جانبي وسان كوانتان؟ وقد أعطاه " لودندورف " ٢٤ فرقة فقط ليهاجم بها جبهة اتساعها ٢٠ ميلا . ومن ذلك نرى أن قوته كانت نصف قوة الجيشين الآخرين النسبية . فهو على الرغم من المبدأ الذي اتبعه كان يوزع قوته بحسب قوة العدو . ولم يحشدها أمام أضعف مقاومة . وقد أكد ذلك بالأكثر ، الاتجاه الذي أعطاه في أوامره . فكان المقرر أن يبذل الهجود الرئيسي شمالي نهر وو السوم ... وكان على الجيشين السابع عشر والثانى بعد نفوذهما من الخط واختراقه أن يدورا الى الشمال الغربي ويضغطا الجيش البريطاني فيدفعاه الى الوراء نحو الساحل، في حين كان النهر والجيش الشامن عشر يحوران الجناح . أما الجيش الثامن عشر فكان عبارة عن مجود حرس جني تعرضي . وهذه الحطة قضي عليها بأن نتغير تغييرا كليا في التنفيذ وأن يكون لها مظهر اتباع أقل الخطوط مقاومة لأن و لودندورف " نال فوزا سريعا حيث كان يرغبه قليلا ، وأخفق حيث أراد الفوز أكثر مما في أي مكان آخر .

فبدأ الهجوم في ٢٦ مارس وقد ساعد على المفاجأة وجود ضباب في الصباح المبكر، ولكن بينا نجحت الهجمة في النفوذ تماما جنوبي نهر "السوم" حيث كان الدفاع - وكذلك أيضا القوة الهاجمة - أضعف مما في أي مكان آخر، أعيقت بالقرب من "أراس". فكان لاعاقتها رد فعل على كل الهجوم شمالي النهر، فمثل هذه النتيجة كان شيئا مؤكدا، غير أن "لودندو رف" تمادي في الاخلال بمبدئه الجديد وقضى الأيام التالية في محاولة بعث الحياة من جديد في هجمته على جبهة "أراس" البسطيونية، الجيدة التحصين والمدافعة، محفظا بهذا الاتجاه بصفته الحط في جبهة "أراس" البسطيونية، الجيدة التحصين والمدافعة، محفظا بهذا الاتجاه بصفته الحط في الجنوب دون أن يلقي مقاومة جدية ، وحتى في يوم ٢٦ مارس أصدر له أوامر، يمنعه من عبور نهر "الآفر" وحتم عليه أن ينظم حكته على حركة جاره ، الجيش الثاني ، الذي كان هو الآخر متأخرا بسبب الجيش السابع عشر الذي كان تقدمه محدودا جدا بالقرب من "أراس"، وهنا نرى أن "لودندورف" كان في الحقيقة مصمما على تحطيم الجيش البريطاني بتحطيم أقوى

قطاعاته مقاومة ، باقتحام مباشر . ولأن ذلك ملك عليه مشاعره أخفق في مسعاه حتى فات الأوان . وعندها ألقي بثقل جنوده الاحتياطية الى الخط الذي هو أقل الخطوط مقاومة ، جنوبي نهر "السوم" . ثم ان الدورة التي كان في النية القيام بها الى الشال – الغربي ريما كانت حصلت لو أنها جاءت بعد الخلوص من الجناح أي فواته . وبذا يمكن توجيهها الى مؤخرة جبهة "أراس" البسطيونية . وفي ٢٦ مارس ظهرأن الميجوم شمالي نهر "السوم" (بالجناح الأيسرمن الجيش السابع عشر والجناح الأيمن من الجيش الثاني ) كان آخذا في الضعف الذي هو ثمن النجاح الذي أحرزه بكل مشقة . أما جنوبي نهر "والسوم" فكانت ميسرة الجيش الثاني قد وصلت الى صحوا ميادين نهر "السوم" القديمة ، فعرقلتها وأربكتها – اذ عطلت السير واستيراد المؤن ، فالذي كان مستمرا في الزحف دون ابطاء هو الجيش الثامن عشر وحده .

وهذا الموقف أدى والمودندورف لأن يتخذ خطة جديدة ولكنه لم يترك القديمة ، فأصدر أوامره بالقيام بهجوم جديد مباشر في ٢٨ مارس على الأراضي المرتفعة القريبة من وأراس تقوم به ميمنة الجيش السابع عشر ، ويعقبه هجوم يقوم به جيش سادس شمالي ذلك المكان مباشرة بين وفيمي وولا باسيه ، غير أن حسن الموقف جنوبي نهر والسوم ، جعله يعين وأميان تتكون الغاية التي يقصدها الجيش الثاني ، وحتى حينذاك فانه منع الجيش الثامن عشر من الاندفاع ليتف حول جناح المقاومة الآنية من وأميان ، بدون أوامر جديدة ! فانه لما جعل وعرة .

وفى ٢٨ مارس بدأ الهجوم على "أراس" دون أن يحجبه ضباب أو تستره مفاجأة، وفشل فشلا تاما أمام المقاومة التيكان الجيش الثالث تحت قيادة "بنج" قد استعد لها استعدادا جيدا، وعندئذ فقط ترك "لودندورف" فكرته الأصلية ووجه مجهوده الرئيسي و بعض ما تبق من جنوده الاحتياطية الى "أميان"، ولكنه في نفس الوقت أمر الجيش الثامن عشر بالبقاء في مكانه يومين، فلما تجدد الهجوم في ٣٠ مارس كانت قوته قليلة ولم يتقدم الاقليلا أمام المقاومة التي تقوت وازدادت صلابة بما أتيح لها من الوقت، وكانت تعاونها الجنود الاحتياطية التي أخذت تتدفق الى خط القتال الذي كان قد تقوس الى الداخل، وهذا هوأول يوم اشتبكت فيه مدفعية تتدفق الى خط القتال الذي كان قد تقوس الى الداخل، وهذا هوأول يوم اشتبكت فيه مدفعية بمجهود آخر بخسة عشر فوقة منها ٤ فقط كانت جديدة ، فكان نجاحهم أقل من سابقه ، وعند ذلك أوقف "لودندورف" الهجوم في اتجاه "أميان" خشية أن يضطر الى التدرج الى حرب ذلك أوقف "لودندورف" الهجوم في اتجاه "أميان" خشية أن يضطر الى التدرج الى حرب الميشين البريطاني والفرنسي. ومع كل فان "بيتان" فاتح "هايج" في ٢٤ مارس بأنه اذا استمر الجيشين البريطاني والفرنسي. ومع كل فان "وبيتان" فاتح "هايج" في ٢٤ مارس بأنه اذا استمر الجنوب — الغربي لتستر باريس ، فا أقل مقدار الضغط الذي كان الألمان في حاجة اليه المغوب — الغربي لتستر باريس ، فا أقل مقدار الضغط الذي كان الألمان في حاجة اليه المغوب — الغربي لتستر باريس ، فا أقل مقدار الضغط الذي كان الألمان في حاجة اليه

فوق ضغطهم ليحولوا الشق البسيط الى بون شاسع! وهذا دليل آخر على الحقيقة التاريخية وهى أن الوصلة (أى مكان أو نقطة اتصال جيشين) هى أكثر النقط احساسا وأصلحها للهجوم. وأيضا أن النفوذ بين قوتين أو وحدتين يكون أشد خطرا اذا كانت القوتان منضمتين كتفا لكتف مما اذا كانت احداهما منفصلة عن الأخرى و بعيدة عنها وكل منها قائمة بذاتها .

فأبق "لودندورف" جزءا كبيرا من جنوده الاحتياطية مرابطا أمام القوس الواسع البارز الى الأمام جنوبى "أراس" ، والتفت الى اطلاق هجمة جديدة شماليها وإن لم يكن وائقا منها كثيرا ، ففي ٢٥ مارس كان قد أمر باعداد هجمة ضيقة النطاق بين "لاباسيه" و" أرمنتيير" لتكون خطوة في سبيل توسيع الجؤء الذي اخترقه ، فانه بعد اخفاق هجومه على "أراس" في ٢٨ مارس كان قد توسع في خطته ، فالهجوم جنوبي "أرمنتيير" كان مقررا أن يعقبه هجوم آخر شماليها بعد ٢٤ ساعة يجعل المدينة بارزة الى الأمام ، فلما صدر أمر الهجوم متأخرا لم يتم الاستعداد له الا في ٩ أبريل، وحتى في ذلك التاريخ كان القصد منه مجرد تشنيت فكر العدو ، غير أنه لما صادف نجاحا مدهشا سريعا ، ساعده عليه الضباب في الصباح المبكر ، ضد غير أنه لما صادف نجاحا مدهشا سريعا ، ساعده عليه الضباب في الصباح المبكر ، ضد قطاع صار ضعيفا ، أخذ "لودندو رف" يحوله الى مجهود كبير شيئا فشيئا ، ففي ٩ أبريل انقضت به فرق ألمانية معها ه فرق أخرى احتياطية على فرقة واحدة برتغالية وفرقتين بريطانيتين على جبهة اتساعها ١٧ ٩ أميال ، ولما أخذت المقاومة تزداد صلابة جاءت فرق جديدة الى على جبهة اتساعها ١٧ ٥ أميال ، ولما أخذت المقاومة تزداد صلابة جاءت فرق جديدة الى القتال وراء بعضها بعضاحتى بلغ عدد ما استخدم منها في نهاية الأسبوع الأول من مايو ما ينوف على ٤ فرقة ، وبهذه الكيفية انحدر "لودندورف" الى حملة انهاك .

وكان البريطانيون على مقربة من قواعدهم ومن البحر بدرجة خطرة ولكن مقاومتهم أوقفت سيل الألمان بعد أن غزوا عشرة أميال ووصلوا الى مكان قريب من عطة اتصال السكة الحديدية الهامة وهى "هاز ببروك". وبعد ذلك حاول "لودندورف" انزال ضربة في ١٧ أبريل تتلاقى لها جنوده على جانبي "ايبر"، ولكن "هايج" سبقها بعمل غير مباشر وأبطل عملها ، بوجه التقريب، يادارة خطه الى الوراء في بحر النمانية والأربعين ساعة السابقة لها ، ولما خاب هذا المشروع عاد " لودندورف" الى هجوم مباشر محض جنوبي "ايبر" حيث كانت جنود الفرنسيين الاحتياطية قد وصلت لتسلم جزءا من الحط، ولما وقعت الضربة على الوصلة (نقطة اتصال الجيشين) شقتها في "كيمل هيل" ولكن "لودندورف" أوقف استغلالها خوفا من ضربة الجيشين) شقتها في "كيمل هيل" ولكن "لودندورف" أوقف استغلالها خوفا من ضربة مضادة . وفي كل هذه المدة كان يقتر في ارسال جنوده الاحتياطية فتصل متأخرة وقليلة العدد بدرجة لايتأتي معها نجاح ، ويظهر أنه بعد فشل حركاته التعرضية الأولى زالت ثقته في الثانية ، وبعد أن بذل مجهودا أخيرا في ٢٩ أبريل أوقف العمل ، غير أنه كان ينوى أن يؤجل حركاته موقتا الى أن يستطيع أن يجر الجنود الاحتياطية الفرنسية الى جبهتهم مصما يؤجل حركاته موقتا الى أن يستطيع أن يجر الجنود الاحتياطية الفرنسية الى جبهتهم مصما

بعد ذلك ان يضرب البريطانيين في "فلاندرز" ضربة نهائية حاسمة . فقد كان قبل ذلك أمر بالاستعداد للهجوم على قطاع "شين — ده — دام" بين "وسواسون وريمز" بنية القيام به في الاستعداد للهجوم على قطاع "شين — ده بين "وسواسون وريمز" بنية القيام به في الم المربل، ولكن الاستعداد لم يتم الا في ٢٧ ما يو — ويرجع بعض السبب في هذا التأخير الى كونه أطال حركاته التعرضية في "فلاندرز" فترتب على أطالتها استنزاف قوة جنوده الاحتياطية وقد تنبأ فرع الاستعلام (المخابرات) من مركز الرياسة العامة الأمريكية بالمكان الذي سيحصل فيه الهجوم و بتاريخه بوجه التقريب، ولكن لم يصغ أحد الى ما أنذر به هذا الفرع الا في ساعة متأخرة حينا أيد هذا الخبر أحد الأسرى في ٢٦ ما يو ، وحينذاك كان قد فات الأوان على متأخرة حينا أيد هذا الخبر أحد الأسرى في ٢٦ ما يو ، وحينذاك كان قد فات الأوان على من الشروع في الحركة . وفي اليوم النالي وقعت الضربة من ١٥ فرقة على ٧ فرق ، ومع أن من الشروع في الحركة . وفي اليوم النالي وقعت الضربة من ١٥ فرقة على ٧ فرق ، ومع أن هذه الهجمة لم يساعدها أي حجاب من الضباب فانها اكتسحت ما أمامها ومرت فوق نهر من الفوز لم يعد له عدة ولم يكن راغبا قيه ، فالمفاجئ هو الذي فوجئ ، وهذا الفوز شيأ من الفوز لم يعد له عدة ولم يكن راغبا قيه ، فالمفاجئ هو الذي فوجئ ، وهذا الفوز أبطل تأثيرهم . لأن جنود الحلفاء الاحتياطية اليه أكثر مما يلزم بل أبطل تأثيرهم . لأن جنود الحلفاء الاحتياطية اليه أكثر مما يلزم بل

ومع ذلك فان مدى هذا الفوز الافتتاحى يستحق التحليل نظرا لعدم وجود ضباب و ولأن هذا الهجوم لم يكن زائدا فى تفوق جنوده عددا عما سبقه الاشيا يسيرا . والمذى يظهر هو أن السبب فيه يرجع بعضه الى تحويل انتباه الحلفاء وجنودهم الاحتياطية الى مكان آخر . وبعضه الى اتباع خط أقل مقاومة بدرجة بعيدة الحد فى الدقة . وبعضه يرجع الى حماقة القيادة الفرنسية المحلية ، فانها أصرت على تجع المشاة كلا فى المواقع الأمامية فكانت وهى مكدسة طعمة لنيران مدافع الألمان . ثم ان المدفعية ، والجنود الاحتياطية الحلية ، ومركز رياسة الدفاع كانت كلها الى الأمام أكثر مما يلزم ، فكانت النتيجة أن وقع أعظم درجات الانهيار على أثر نفوذ الألمان من الحط ، و بذلك استرد الهجوم تأثير المفاجأة التكتيكي الذي كان فقد بعضه في اليوم المابق لوقوعه ، لأنه مادام أن الغرض من المفاجأة هو زحزحة العدو فان تأثيرها واحد سواء كان العدو قد بوغت نائماً بواسطة الحيلة ، أو سمح لنفسه بأن يقع في الشرك وعيونه مفتوحة .

وكان ولا ولا والمعروف الآن أوجد في جيهة الحلفاء تقو يسين بارزين هائلين وآخر أصغر منهما ، وكانت محاولته التالية إبراز قطاع و كو بينيه الى الأمام ( بضغط أجنابه وهو القطاع الواقع يين تقويسي و اميان و المحارن و ولكن في هذه المرة لم تحصل مفاجأة فحاءت الضربة الموجهة الى غربى القطاع في ٩ يوينه متأخرة عن الضغط الحاصل جهة الشرق ، وهنا حصل توقف لمدة شهر ، وكان و لودندورف يرغب أن ينزل ضربته الحاسمة التي كانت تتوق اليها نفسه منذ

زمن بعيد، بالبريطانيين الموجودين ببلاد البلجيك ولكنه رأى أن جنودهم الاحتياطية مازالت قوية ولذا عاد الى تصميمه على تشتيت أفكار العدو مرة أخرى مؤملا أنه اذا أنزل ضربة شديدة بالجنوب فانها تستجلب الجنود الاحتياطية البريطانية من مكانهم وكان أخفق فى ابراز قطاع وكومبنية "الى الأمام غربى زاويته الخارجة الموجودة على "المارن" وفكان الآن على وشك محاولته نفس هذه الطريقة شرقى تلك الزاوية بأن الجم كلاجانبى "ريمز" ولكن كان في حاجة الى فترة للاستراحة والاستعداد ، فكان هذا التأخيرفيه القضاء المبرم اذ أتاح للبريطانيين والفرنسيين فرصة يستعيدون فيها نشاطهم والأميركيين يستجمعون قوتهم .

ويصح القول بحق ان النجاح التكتيكي الذي نالته ضربات والودندورف كان سبب مصائبه بمعنى انه كان يتأثر بنجاح هذه الضربات ويتمادى في كل ضربة منها أطول وأبعد مما يلزم فاستنفد جنوده الاحتياطية : وأوجد مسافة بين كل ضربة والأخرى ماكان يجب أن تكون ، ثم انه لم يتبع خط أقل درجات المقاومة ، بلكان يتبع خط المقاومة التي تزداد صلابة ، لأنه بعد اختراقه الخط لأول مرة كانت كل هجمة من هجاته قد صارت اقترابا مباشرا محضا من الوجهة الاستراتيجية ، وكان قد دفع ثلاثة أسافن عظيمة (أى نفذ بجنوده في ثلاثة مواضع) ولكن لم ينفذ منها واحد بالقدر الكافي لأن يقطع شريانا حيويا ، وهذا الفشل الاستراتيجي أوجد فلولا في جبهة الألمان تستجلب الضربات المضادة الجانبية .

وفى ١٥ يوليه دفع "لودندورف" هجومه الجديد ولكن وقوع هذا الهجوم لم يكن سرا ، غاب شرق "ريمز" بسبب ما لاقاه من الدفاع المرن ، أما غربى "ريمز" فان نفوذ الألمان عبر الممارن" زادهم توغلا في الحبائل وتغلغلا فيها لدرجة أدت الى سقوطهم — لأن "فوش" وجه ضربة الى الجنب الآخر من زاوية "الممارن" الخارجة استعد لها منذ مدة طويلة ، وهنا قام "يتان" الذي كان يدير هذه العملية بادارة المفتاح الذي كان ينقص "لودندورف" ، فاستخدم كتلا من الدبابات الخفيفة وجعلها في مقدمة هجمة مفاجئه على طريقة "كبراى" ، فتمكن الألمان من ابقاء باب الزاوية الخارجة مفتوحا وقتا كافيا لسحب جنودهم وارجاعها الى مكان أمين ثم عدلوا خطهم فعلوه مستقيا ، ولكن جنودهم الاحتياطية نقصت فاضطر "لودندورف" في بادئ الأمر لارجاء حركاته التعرضية في "فلاندرز" ثم بعد ذلك تنحى عنها وتركها ، فانتقلت القوة الانشائية الى جانب الحلفاء بصفة قطعية نهائية .

والضربة المضادة التي قام بها الحلفاء على نهر "المارن" تستدعى البحث والتمحيص ، فان "بتان" كان طلب من فوش أن يجمع مجموعتين من الجنود الاحتياطية واحدة منها في "بوفيه" والأخرى في "ايبرنبي" للقيام بضربة مضادة ضد جناح أى هجوم يقوم به "الألمان" وعلى أثره مباشرة ، وكانت أولاهما تحت قيادة "مانيين" فاستخدمت لاحباط الهجوم الذي قام به الإلمان في ٩ يونيه ، ثم تحولت الى موقع على الوجهة الغربية لزاوية المارن الخارجة ،

على أن "فوش" كان وضع خطة باستخدامها في حركات تعرضية مباشرة للزحف على مركز السكة الحديدية في "سواسون"، وبينا هم يستعدون لذلك اذ بلغت مصلحة الاستعلام (المخابرات) أخبار أكيدة بأن الألمان على وشك أن يهجموا بالقرب من "ريمز"، ولذلك صمم فوش على أن يسبقهم بضربة ينزلها بهم في ١٢ يونيه ، لا أن يرد عليهم بها ، غير أن "پتان" كان له رأى يخالف ذلك هو أن يدع الألمان يتقدمون و يوقعون أنفسهم في الشرك ثم يضربهم في مؤخرة جناحهم ، ومن الغريب أن الجنود الفرنسية تصادف أن كانت على غير استعداد في يوم ١٢ يونيه وعلى ذلك نشبت المعركة بناء على فكرة "بتان" أكثر منها على فكرة "فؤش" ، أكثر فقط لا بالكلية . لأن خطة "بتان" كانت أن يتخلي أولا عن موقعه الأماى للهاجمين بأن يرابط فيه مرابطة ضعيفة ثم يوقفهم أمام الموقف الخلفي الذي لم يمسه ضرر ، وعندها يقوم بهجات مضادة محلية حتى يمكن استدراج العدو الى اشراك جنوده الاحتياطية في القتال في الفتحات التي يوجدها هجومهم على كلا جانبي "و يمز" ، وأخيرا يدفع "مانيين" في القتال في الفتحات التي يوجدها هجومهم على كلا جانبي "و يمز" ، وأخيرا يدفع "مانيين" الحركات التعرضية المضادة الحقيقية نحو الشرق على طول خط قاعدة زاوية "المارن" الخارجة الرئيسية ، وبذا قد يتمكن من اغلاق الجزء الضيق الذي تنتهي اليه الساحة الواسعة التي تكون القوات الألمانية الموجودة جنو بي نهر "الاين" محبوسة فيها .

ثم ان الحوادث اشتركت مع "فوش" في تعديل هذه الفكرة ، فان الهجوم الألماني شرق "ريز" أحبطه الدفاع المرن — وهو صورة من صور الاقتراب التكتيكي غير المباشر ، أما غربي "ريز" فان القواد أصروا على التشبث بطريقة الدفاع العتيقة التي لا مرونة فيها وكانت النتيجة أن انكسر خطهم ، ونفذ الألمان الى ما وراء نهر "المارن" واضطر "بتان" تلافيا للخطر لأن يستخدم القسم الأعظم من جنوده الاحتياطية التي كان أعدها للطور الثاني ، ولكي يستعيض عنهم صمم على أن يأخذ من "مانيين" جنودا تحل محلهم ، وأجل ضربة "مانيين" المضادة ، مع أن فوش أمر بها وحدد لها يوم ١٨ أغسطس ، فلما بلغ "فوش" ذلك ألهاه في الحال ومن ثم نشأت الضرورة المتخلي عن الطور الثاني وتمكنت الجنود الاحتياطية الألمانية من صد "مانيين" وابقاء الجزء الضيق مفتوحا ، وأصبحت الضربة المضادة مجرد ضغط مباشر محض واقع من جنود آتية من جهات مختلفة متلاقية عند الهجوم ، كما فعل ضغط مباشر محض واقع من جنود آتية من جهات مختلفة متلاقية عند الهجوم ، كما فعل تفالكنهاين" في بولندا في سمنة ١٩١٥ ، فضغطت الألمان وأرجعتهم وأخرجتهم من كل تلك الساحة .

وكانت فكرة وفوش الرئيسية منذ ذلك الحين المحافظة على القوة الانشائية وعدم اعطاء العدو فرصة للواحة بينما تتجمع جنود وفوش الاحتياطية وتتراكم . وأول خطوة خطاها كانت تحرير خطوطه الحديدية الجانبية بسلسلة من الحركات التعرضية المحلية . قام بأولاها وهايح " في ٨ أغسطس أمام واميان " . ذلك أن الجيش الرابع الذي يقوده وولنسون " ضوعف في ٨ أغسطس أمام واميان " . ذلك أن الجيش الرابع الذي يقوده وولنسون " ضوعف



عدده بتدبير يشف عن مهارة فى الحذر والخدعة وتقدم للهجوم – مسبوقا بـ ٥٠٠ دبابة – وفاجأ العدو مفاجأة ربماكانت فى أولها أتم وأكل مفاجأة وقعت فى الحرب، فهى وانكانت أوقفت سريعا – لأن اتجاه ضغطهاكان سببا طبيعيا لايقافها – الا أن صدمتها الافتتاحية المفاجئة كانت كافية لزعزعة توازن القيادة العليا الألمانية من الوجهة المعنوية ، ولما اقتنع "لودندورف" بافلاس جنوده أدبيا أعلن أن الصلح لابد أن يُسمى له بالمفاوضات ، وفى نفس الوقت "لا بد أن يكون الغرض من استراتيجيتنا شل ارادة العدو الحرب تدريجيا بانتهاج الدفاع الاستراتيجي" .

غير أن الحلفاء أوجدوا في نفس الوقت طريقة استراتيجية جديدة . فان "فوش" بث هذا الإيعاز لأول مرة بأن أمر بهجات تقع على التوالى في نقط مختلفة . ثم ان "هايج" أكل تطور هذه الطريقة بعدم اتفاقه مع "فوش" في تعلياته التي أصدرها باستمرار الجيش الزايع في الضغط الجبهي ( الأمامي ) فلم يستأنف زحف الا بعد أن ضرب كل من الجيشين الثالث والأول ضربته ومنذ ذلك الحين أصبح تعرض الحلفاء عبارة عن سلسلة من الضربات السريعة في نقط مختلفة ، وان كان ذلك قاصرا على الدائرة التي يسيطر عليها كل من "هايج" السريعة في نقط مختلفة ، وان كان ذلك قاصرا على الدائرة التي يسيطر عليها كل من "هايج" ترمى الى تمهيد السبيل للأخرى والكل قريبين من بعضهم بعضا بالدرجة الكافية في الزمان والمكان ليكون لكل جيش رد فعل على الآخر ، وبهذه الوسيلة لاق "لودندورف" عائقا والمكان ليكون لكل جيش رد فعل على الآخر ، وبهذه الوسيلة لاق "لودندورف" عائقا على ما تبق من جنوده الاحتياطية أخذت تتصاعد ، كلفت خزينة الحلفاء كلفة اقتصادية ، على ما تبق من جنوده الاحتياطية أخذت تتصاعد ، كلفت خرينة الحلفاء كلفة اقتصادية . وان لم تسلك الحط التي لا ينتظره العدو فانها كانت تنجنب خط الانتظار الطبيعي . وان كانت وان لم تسلك خط أقل مقاومة ، فانها لم تستمر مطلقا على طول الخط الذي تزداد فيه المقاومة لم تسلك خط أقل مقاومة ، فانها لم تستمر مطلقا على طول الخط الذي تزداد فيه المقاومة صورة سلبية للاقتراب غير المباشر .

ونظرا للانحطاط الذى طوأ على القوات الألمانية من حيث القوة المعنوية والقوة العددية فان هذه الطريقة كانت كافية الأجل معلوم على أقل تقدير ، لضمان استمرار الزحف واضعاف مقاومة الألمان تدريجيا ، ثم ان الأدلة الواضحة على هذا الانحطاط وما ترتب عليه من وثوق وها يح من امكانه أن يكسر خط "هندنبورج" حيث كانت الجنود الاحتياطية الألمانية أقوى منها في أى مكان آخر جعلا "فوش" يترك هذه الطريقة ويقوم في آخر سبته بر بحركات عامة تقع في آن واحد .

وهذه الخطة كانت ترمى الى ضغط مباشر يأتى من جهات مختلفة على الزاوية الخارجة الكبيرة المكونة من الجبهة الألمانية فى فرنسا بحيث تتلاقى الجيوش القائمــة بها وتطبق على

العدو. وكان المأ. ول ان جناحى الحلفاء المؤلف احدهما من البريطانيين والآخر من الأميركرين حينا ينطبقان يفصلان قسها عظيا من الجيوش الألمانية الموجودة بالزاوية الخارجة عن بقية جيوشهم ويقطعان رجعته وهذا الأملكان أساسه أن ناحية "الاردنز" تكاد تكون سورا خلفيا لا يستطاع المرور منه وله منافذ ضيقة في الأجناب ويصع هنا أن يقال عرضا ان هذا الرأى فيها يختص " بالاردنز" لا بد أن يكون منشأه عدم معرفة ذلك الاقليم . لأن فيه طرقا جيدة وأغلب الأقليم ذاته جهات وعرة لا جبلية .

وهذه الحطة كانت في الأصل بناء على اقتراح " پيرشنج " تشتمل على درجة معينة من الاقتراب غير المباشر . فان اقتراحه كان أن الجيش الأميركي يستغل نجاحه المحلى بازالة زاوية "سان ميهيل" الحارجة بزحفه نحو " بريي " والمرور على "متس" قصد التوصل الى اعتراض المواصلات الألمانية في "اللورين" وتهديد خط رجعتهم الفربي الى نهر "الرين" ، غير أن "هايج" عارض في هذه الحركة بحجة أنها مشتنة عن هجات الحلفاء الأخرى بدلا من أن تكون متجمعة عليها ، وبناء على ذلك غير "فوش" خطته مهملا اقتراح " بيرشنج" وعلى ذلك اضطر الجيش الأميركي لأن يحول مجهوده نحو الغرب و يستعد للهجوم على قطاع "الموز" و "الأرجون" على طول الخط الذي تزداد فيه المقاومة صلابة ، عظم التكاليف والنوضي . فضلا عن أنه قد شين أن هذه الحركة لم تكن ضرورية لتسميل زحف " هايج " من خلال خط " هندنبورج" شين أن هذه الحركة لم تكن ضرورية لتسميل زحف " هايج " من خلال خط " هندنبورج" فان مجرى الحوادث كان فيه ما يدل على أن الاقتراب المباشر اذا توافرمعه تفوق عظيم في النيران عوة العدو المعنوية منحطة فانه يستطيع النفوذ الى موقع العدو ولكنه لا يستطيع النفوذ الى موقع العدو المعنوية منحطة فانه يستطيع النفوذ الى موقع العدو ولكنه لا يستطيع النفوذ الى موقع العدو ولكنه لا يستطيع النفوذ الى موقع العدو المعنوية ولي المورود ولكنه المورود المستطيع النفوذ الى موقع العدو ولكنه لا يستطيع النفوذ الى موقع العدو ولكنه لا يستطيع النفود المورود ولكنه المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود ولكنه المورود الم

وفى ١١ نوفمبر وهو تاريخ الهدنة ، كانت القوات الألمانية ، بتضحية مخافرها الخلفية ، قد خرجت بسلام من الزاوية الحارجة ورجعت الى خط مستقيم أقصر من خطها الأصلى وكان زحف الحلفاء قد توقف فعلا وكان توقفه بسبب صعو بات اعاشة الجنود وتموينها في الجهات التي أتلفها العدو أكثر مما كان بسبب المقاومة الألمانية ، ففي هذه الظروف كان الاقتراب المباشر مساعدا للائمان على التسلل أكثر مما كان في الامكان تعقبهم .

ولحسن الحظ لم يكن للطور الأخير من الحركات التعرضية العسكرية أهمية تذكر . فان الضربة الأدبيسة التي أنزلتها المفاجأة الأصلية في ٨ أغسطس بالقيادة الأبالية أكلها اقتراب غير مباشر في مسرح آخر بعيد كل البعد وجعلها ضربة مميتة . وتلك هي الحركات التعرضية التي قام بها الحلفاء في جبهة سلانيك . فلما كانت موجهة الى قطاع أراضيه وعرة بدرجة أن كان المدافعون قليلي العدد نفذت منه بسرعة . و بجرد ما حصل ذلك صارت البلاد الجبلية الصعبة عائقاً يموق المدافعين عن تحويل جنودهم الاحتياطية تحويلا جانبيا لاعاقة سير الزحف

على خط أقل مقاومة . ولما انشطر جيش البلغار بين الذين ملوا الحرب الى شطرين تمندوا عقد الهدنة . وهذا العمل المجيد لم يهدم أول دعامة لدول الوسط فحسب ، بل فتح أيضا الطريق للزحف على مؤخرة النمسا . ثم التهديد زاد قربا عند ما نزلت الحركات التعرضية الإيطالية على الجبهة النمساوية التي كانت تزعزعت أدبيا واضمحلت ماديا ونفذت منها . إذ يجرد تسليم النمسا على أثر ذلك أصبحت أراضيها وسككها الحديدية تحت تصرف الحلفاء بصفتها قاعدة للعمليات ضد الباب الحلفي لألمانيا ، وقد قال الجنزال فون و غالو ينس " لكبير الوزراء في شهر سبتمبر أنه لو حصل ذلك ، ولم يكن إذ ذاك قد تحقق ، فانه يكون حاسما "

وهذا التهديد مع التأثير الأدبى الذى أحدثه الحصر البحرى - ذلك الاقتراب غير المباشر الآخر القائم على الاستراتيجية العظمى - كان لهما وقع شديد على شعب جائع فاقد الأمل ، دفع الحكومة الألمانية في الأيام الأخيرة نحو النسليم إذ كانا بمثابة مهمازين ينخسان في جنبى جواد جامح ، على أن الذي جعل الجواد يجمع هو فرقعة السوط ، وفرقعة السوط هي انهيار بلغاريا وقد عززتها أول الأخبار المنبئة بتجديد الهجوم الجبهي في فرنسا .

فأسقط فى يد القيادة العليا — بضع أيام فقط . فكانت كافية . وفات أوان الاستفاقة . وفي ٢٩ سبتمبر عجلوا بقرار طلب الهدنة بحجة أن انهيار الجبهة البلغارية قد قلب الأوضاع رأسا على عقب " فان الجنود المقرر ارسالها الى الجبهة الغربية أرسلت الى بلغاريا بحكم الضرورة " وأن ذلك قد غير الموقف " تغييرا كليا " بالنسبة ناهجات التي كانت تقع آنئذ على الجبهة الغربية . لأنها " وإن كانت قد صدّت حتى الآن الا أنه لا بد أن يحسب حسابها " .

وهذه العبارة تشير الى التعرض العام الذى قام به " فوش " وكان الهجوم على جبهسة "الموز" و "الأرجون" قد بدأ فى ٢٦ سبتمبر ولكنه فى ٢٨ منه كان قد توقف فعلا . وابتدأ هجوم فرنسى ، بلجيكى ، بريطانى فى فلاندرز فى ٢٨ ولكنه وان كان مقلقا كان يظهر عليه أنه ليس مهددا تهديدا حقيقيا . غير أن فى يوم ٢٩ كانت الضربة الرئيسية التى قام بها "ها يح" تنزل بخط "هند نبورج" وكانت أخبارها الأولى مقاغة .

وفى ذلك الوقت العصيب استدعى البرنس "ماكس" ليكون كبير الوزراء ليفاوض فى أمر الصلح بحجة ما له من سمعة الاعتدال والشرف بين الدول ، ولكى يساوم مساومة مثمرة دون الاعتراف بالهزيمة كان يحتاج الى فرصة يتنفس فيها قدرها "عشرة ، أو ثمانية أيام ، بلوحتى أربعة أيام ، قبل أن يعرض الطلب على العدو" وطلب هذه المهلة ، غير أن "هندنبورج" لم يزد على أن أجاب بقوله " ان وخامة الموقف العسكرى لا تسمح بالتأخير "وأصر على "عرض طلب الصلح على أعدائنا فى الحال".

وعلى ذلك عرض على الرئيس "ولسون" في ٣ أكتوبر طلب لعقد هدنة في الحال . وكان هذا الطلب اعترافا صريحا للعالم بالهزيمة ، وحتى قبل ذلك \_ في أول أكتوبر \_ كانت القيادة العليا قد نخرت في أساس جبهتها الوطنية بأن أعلنت هذه الفكرة الى قادة الأحزاب السياسية في اجتماع عقدوه .

وهذا التنوير الفجانى أعمى عيون الرجال الذين قضوا هذا الوقت الطويل وهم في ظلام حالك . واستمدت منه عوامل الشقاق والسلام حافزا قويا يدفعها .

وفى ظوف بضعة أيام ازداد سرور القيادة العليا ، بل وتفاءلت خيرا ، حينا رأت أن النفوذ الى خط وهمند نبورج " لم يعقبه اختراق فعلى لكل جبهة القتال والنفوذ منها ، ثم جاءت الحبار أخرى مشجعة وهى أن قوة هجات الحلفاء أخذت فى الترانى ، وخصوصا فى انتهاز الفرص ، أما " لودندورف " فكان ما يزال يرغب فى الهدنة ، ولكن لا لشىء الا ليريح جنوده قبل استثناف المقاومة ولكى يضمن سلامة انسحام الى خط دفاعى على الحدود أقصر من خطهم الحالى ، وفى ١٧ أكتو بر بلغت به الحالة أرن شعر بأنه يستطيع ذلك حتى من غير استراحة ، وكان الباعث له على هذا الشعور طروء شىء من التنقيح والتعديل على فكره فى الحالة الراهنة ، لا لأن الموقف قد تغير ، فالموقف لم يكن فى حالة سيئة فى وقت ما مشل ماكان حينا وصفه فى ٢٩ سبتمبر ، غير أن فكره الأول كان الآن قد سرى بين الدوائر مشاسية والجهور فى ألمانيا — وانتشركما تنتشر تموجات الماء حينا يلق فيه حجر ، وشرعت السياسية والجهور فى ألمانيا — وانتشركما تنتشر تموجات الماء حينا يلق فيه حجر ، وشرعت "الجبهة الوطنية" تنهار بعد ذلك ولكن انهيارهاكان أسرع من انهيار جبهة المعارك .

وفى ٢٣ أكتوبرأجاب الرئيس ولسون على مطالب الألمان بمذكرة طلب فيها ما هو بمثابة التسليم بغير قيد ولا شرط ، أما "لودندورف" فانه أراد أن يستمر في النضال بأمل أن الدفاع عن الحمدود الألمانية دفاعا مثمرا قد يثبط من عزيمة الحلفاء ، ولكن الموقف كان قد خرج عن حدود سيطرته لأن قؤة ارادة الأمة كانت انهدمت وعاب الناس عليه نصيحته ، وفي محرج عن حدود سيطراله اعتزال الحدمة .

أواكبير الوزراء فقد بقى في سسنة من النوم لمدة ٣٦ سائة من تأثير جرعة منومة تجاوزت الحد ولما عاد إلى ديوانه في صباح ٣ نوفمبر لم تكن تركيا فقط قد أسلمت ، بل النمسا أيضا . فأصبح الباب الحلفي مفتوحا . وفي اليوم التالي قامت الثورة في ألمانيا وانتشرت في البلاد بسرية ، وكان يؤجج نارها ابطاء مفاوضات الصلح بسبب امتناع القيصر عن التنزل عن العرش . وصارت الفرصة الوحيدة في الاتفاق مع الثوار ، في ٩ نوفمبر تنجي الأمير مماكس عن أعماله من الاشتراكي ، وكان اذ ذاك مفوضو الألمان يتفاوضون مع ووفوش " لعقد الحدنة وفي الساعة الحادية عشر صباحا وفي الساعة الحادية عشر صباحا وضعت الحرب أوزارها .

أما نتيجة الحرب فقد بت فيها نهائيا في ٢٩ سبتمبر، في رأى القيادة الألمانية . فقد انكسركل من "لودندورف" و زملاؤه ، وكان لانكسارهم دوى تجاوبت أصداءه جميع أنحاء ألمانيا ، وهذا الدوى سرى في البلاد لايلحقه شيء ولا يوقفه ، فالقيادة قد تسسترد هدوء أعصابها واعتدالها ، والموقف العسكرى ذاته قد يتحسن ، ولكن التأثير الأدبى قد أصبح حاسما كما في أى حرب وقعت .

فن بين الأسباب الأساسية لتسليم ألمانيا يرى، حينا تنجلى السحب التى كانت مغيمة على الحرب وينكشف الجو في هذه الأيام التى أعقبتها ويظهر صفاؤه للعيان، ان الحصر البحرى كان له شأن أعظم من غيره بكثير.

ففى وجود الحصر البحرى أصدق رد على التساؤل عما اذا لم يكر في امكان الجيوش الألمانية الثبات والصمود في حدود بلادهم لولا نشوب الثورة فيها . لأنه حتى لو أن الشعب الألماني نشط لبذل أسمى مجهود له في سبيل الدفاع عن أراضيه ، واستطاع أن يوقف زحف جيوش الحلفاء فان ذلك ماكان ليجدى شيئا سوى تأجيل النتيجة الأخيرة — بسبب تضييق الققة البحرية التي هي سلاح بريطانيا التاريخي .

على أن الفضل الأول فى تعجيل التسليم والحيلولة دون استمرار الحرب فى سنة ١٩١٩ يرجع للاعمال العسكرية . وهذا الرأى ليس من الضرورى ، ولا من الطبيعى ، أن يفهم منه أن فى اللحظة التى عقدت فيها الهدنة كانت قوة ألمانيا العسكرية قد كسرت ، أو أن جيوشها قهرت قهرا حاسما ، ولا أن منحة الهدنة كانت منحة خاطئة ، بل ان تاريخ «الممائة يوم » الأخيرة اذا غربل غثه من سمينه فانه يؤكد الدرس العريق فى القدم ، وهو أن الغاية الحقيقية المقصودة من الحرب هى عقلية العاهلين المتخاصمين لا أجسام جنودهما ، وأن الموازنة بين النصر والهزيمة ندور على مايتأثر به العقل ، ولا تدور على الضر بات المادية الا بصفة غير مباشرة ، فات الذى هز أعصاب والودندورف ، أكثر من خسائره فى الأسرى والمدافع والأراضى ، انما هى صدمة المفاجأة وشعوره بعجزد عن مقابلة الحركات الاستراتيجية المحتملة الوقوع بما ينقضها و يبطل عملها .

<sup>(</sup> الطبقال ميرينَّ ۱۱۲۷۸ - ۱۹۳۰ - ۲۰۰۰ )